verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العالمة والعربة والعرب

عَالَكِيالِهُ الْمُ

and spirite and spirite of the second of the









العباس بن علي عليه السلام) بطل الحق والحرية



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العباس بن علي (عليه السلام) بطل الحق والحرية

عبدالحميدالمهاجر

منشودات مؤمتسة الأعلى *المطبوعات* بشيروت - بيشنان من ب: ۲۱۲۰

الطبعة الأولى جميع حقوق الطبع محفوظة ومسجلة ١٤١٣ هـ ــ ١٩٩٢م

مؤسَّسة الأعالي للمطبوعات: بيروت مثارع المطبوعات: بيروت مثارع المطارد قرب كليّة الهاندسة مثل الاعلى .ص.ب، ٧١٢٠ الهاتف: ۸۳۳٤٥٣ ـ تلفاكس: ۸۳۳٤٤٧ .

# 

الْحَمْدُيلَةِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِيةِ الْمَاكِ مَعْلِكِ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهِ اللَّاكَ نَعْبُدُ وَإِلَّا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ وَإِيَّا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ وَإِيَّا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا الصَّلَ عَلَيْهِمْ عَيْمِ الْمَعْتَ عَلَيْهِمْ عَيْمِ الْمَعْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّلَ الدِينَ اللَّهُ المَعْتَ الدِينَ اللَّهُ المَعْتَ الدِينَ اللَّهِمْ وَلَا الصَّلَ الدِينَ اللَّهُ المَعْتَ الدِينَ المَعْتَ الدِينَ المُعْتَ الدِينَ اللَّهُ المَعْتَ الدِينَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتَى الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتَ الْمُعْتُ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَعِلَمِ الْمُعْتَعِلَّالِي الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَ الْمُعْتَعِلَيْعِلَى الْمُعْتَعِلَمِ الْمُعْتَعِلَيْعِلَالِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَيْعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَيْعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَيْعِلَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلَيْعِلَيْعِلَى الْمُعْتَعِلَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَيْعِلِي الْمُعْتَعِلْمِ



### <u>ه ح</u>هــــــة

في حياة أبي الفضل العباس ، قمم مضيئة ، تنير دروب الأحرار في العالم ، وتعلمنا كيف نرتفع إلى مستواها في أخلاقنا ، وحياتنا ، وسلوكنا .

إن العباس بن علي ، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام - يُعدّ اليوم مدرسة للأجيال التي تبحث عن هويتها . . . للأجيال التي تبحث عن الحق ، والعدالة والحرية .

إن منزلة هذا البطل العظيم ترتفع ، وتسمو ، حتى تبلغ أقصى مراتب السمو ، بحيث تصبح منزلته موضع غبطة لكل الأحرار في الدنيا ، ولكل الشهداء في الأخرة . فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين - عليه السّلام - :

«رحم الله عمي العباس بن عليّ فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بجانحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب ، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلةً يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة».

على أن العباس ، إنما حصل على هذه المنزلة ، بفضل العقيدة الراسخة الثابتة التي كان يتميّز بها أبو الفضل . . وبفعل الوعي ، والرشد ،

والمذكاء والفطنة والمعرفة الكاملة لما يجري حوله في الحياة ، فهو نافذ البصيرة صلب الإيمان، وهما لعمري ، صفتان تجعلان الإنسان في أعلى مراتب السمو ، والعظمة لأن المؤمن إنما هو الكيس الفطن الذي لا تهجم عليه اللوابس ، فالرؤية واضحة أمامه ، والطريق يمتد بين يديه في وضوح وتألق وانتصار .

وقد أشار الإمام جعفر الصادق عليه السّلام \_ إلى هذه الحقيقة بقوله :

(كان عمنا العباس بن علي - عليه السّلام - نافذ البصيرة ، صلب الإيمان . جاهد مع أخيه الحسين ، فأبلى بلاءً حسناً ، حتى قطعت يداه ، فأبدلهما الله سبحانه بجناحين يطير بها مع الملائكة في الجنة) .

والقلم يعجز عن إدراك هذه الشخصية ، ولكنها شخصية محبوبة تعيش في القلوب العامرة بالإيمان والتقوى .

إذاً فلنمش في ظلال هذه الصفحات التي كتبتها في سيرة هذا البطل العظيم ، أبي الفضل العباس ، بطل الحق والحرية ، وبطل العدالة والإيثار ، والمساواة .

وإنسا لفي أمس الحاجة إلى إحياء هذا الجانب الحضاري في الإسلام ، جانب البطولة والعظمة ، جانب أبطال الإسلام ، أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، . . . ونحن بدورنا نستلهم فهم روح الشجاعة والسماحة ، والأريحية التي لا تنبت إلا في طينة طيبة ، وأجواء نقية طاهرة .

إن حياة العباس بن علي \_عليه السَّلام \_ ملحمة حضارية ، تصنع العقول وتبني الأرواح ، وتهذّب النفوس .

إنها مدرسة تربوية ، وحضارية في وقت واحد ، لا يستطيع الـ دخول اليها إلَّا الأحرار ، وكلكم أحرار أيها القراء الكرام .

# حينما يكون الايمان عميقا ابو الفضل: ايمان عميق ورؤية واضحة

### بسم الله الرحهن الرحيم

﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون . . ﴾ .

تكوين الإنسان من الروح والبدن. . له فلسفة عميقة ولكنها واضحة وهي :

إن حاجات الإنسان ليست واحدة.. وإنما هي متعددة ومختلفة فجانب الروح له حاجات، وجانب البدن له حاجات أيضاً غير أن حاجات البدن محدودة، في حين أن حاجات الروح ليست لها حدود... ولتوضيح الفكرة أضرب لكم المثال التالي: خذوا مثلاً بدن الإنسان وفتشوا عن حاجاته، تجدوا أن حاجاته محدودة ومعينة، فاللباس حاجة للبدن وهي محدودة فلا يستطيع الواحد منا أن يلبس أكثر من بدلة واحدة.. وثوب واحد وإلا يبدو مظهره مضحكا ومثيراً للسخرية.. وكذلك الطعام فهو يسد حاجة جسدية ولذلك فالأكل محدود وليس في وسع الشخص أن يأكل أكثر من القدر المتعارف المألوف.. وما يقال في اللباس والطعام يقال أيضاً في الشراب والسكن إذ أن الكمية من الماء التي يحتاجها البدن تكون في العادة محدودة جداً، وكذلك السكن فإن المرء لا يستطيع أن يجلس في أكثر من

مسكن واحد في وقت واحد. وهكذا في بقية الأشياء التي تخص البدن. . بينما حاجات الروح لم تكن محدودة ، ولا محصورة في هذه الأشياء التي مرت علينا. وإنما تبدأ حاجات الروح ولا تنتهي . وخذ مشلاً على ذلك ـ رجلين أحدهما يأكل الطعام في طبق . والثاني يقرأ العلم في كتاب ، فإنك تجد صاحب الطعام قد شبع من الأكل بعد لقيمات معدودة في حين أن صاحب الكتاب لم يشبع من القراءة حتى بعد انتهاء الكتاب فإنه يستطيع أن يقرأ كتاباً آخر ، وآخر إلى ما شاء الله . ولتوضيح الفكرة أكثر نحن نعرف أن في الإنسان حواساً موزعة على الروح والبدن فالسمع والبصر لغذاء الروح . . بينما الأنف والفم لغذاء البدن . ونلاحظ هنا أن الفم يشبع من القراءة . . ولا من النظر ، وهذا إن دل من الطعام ولكن العين لا تشبع من القراءة . . ولا من النظر ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن غذاء الروح ليس محدوداً ولا مقصوراً في أشياء معنية .

والآن وبعد هذه المقدمة ألا تتفق معي أيها القارىء الحبيب أنَّ الدين هو حاجة الروح العظمىٰ لأنه يمنحها الراحة والطمأنينة. . ويعطيها السعدة والكرامة في الحياة . . وبعد الممات؟

علىٰ أن الذي يعرف هذه الحقيقة؛ يدرك قيمة الدين وثمن العقيدة فيهب للدفاع عنها باذلاً كل ما يملك من غال ونفيس، راجياً بذلك ـ من الله سبحانه ـ أجراً عظيماً. . وهذه الحالة نجدها قد تجسدت في سيرة أبي الفضل العباس ـ عليه السلام ـ بأروع وأحسن وأعلى أشكالها.

ونحن نعرف أن هذه الحالة إنما تصنعها الصلاة والعبادة ، إذا أديناها في خشوع وثبات وإخلاص.

يقول القرآن الكريم:

﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾.

ولأن أبا الفضل العباس كان من العابدين الخاشعين فإنه لا بد لنا من القاء نظرة ولو سريعة على هذا الجانب الحضاري في الإسلام، وهو جانب العبادة والصلاة والتهجد. لأن هذا الطريق هو الذي يجعل الإنسان رائداً في طريق الحق. . هاجسه الخير وحب العطاء وتحمل المسؤولية.

إن العباس بن علي كان نافذ البصيرة \_ أي واعياً عارفاً بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. . وكان زاهدا عابدا يبدو عليه أثر السجود وسيماء الصلاة بين عينيه وفي جبهته المقدسة.

كان لا يدع صلاة الليل تفوته ولا قراءة القرآن تفلت من بين يديه. . هكذا علّمه أبوه علي أميسر المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وهكذا زرعت أمه أم البنين مبادىء الحق ومكارم الأخلاق وحب الخير في نفسه، وفي قلبه الطاهر الزكي وهو لم يزل وليدا يحبو بين يدي أمه الطاهرة فاطمة بنت حزام العامرية التي يوم تزوجها الإمام علي وجد فيها امرأة عظيمة قد مُلئت إيمانا من رأسها إلى أخمص قدميها. وسيأتي الكلام عنها في حينه حيث قيل عنها: إنها يوم زفت إلى بيت الإمام علي علي عنها السلام وطلبت من أهلها وأخوتها أن يقفوا على الباب ريثما تدخل وتخرج اليهم . وهكذا فعلت . حيث دخلت الدار ثم ما لبثت أن خرجت إليهم والدموع تفيض من عينيها قائلة لهم: انطلقوا على بركة الله فقد وافق الحسن والحسين على بقائي في الدار . وحين سألوها عن ذلك أجابت: إني سألت الحسن والحسين إذا كانا يقبلاني خادمة عندهما في البيت أقوم بخدمتهم جميعاً.

لقد دخلت أم البنين على الحسن والحسين زينب عليه وقالت لهم: سادتي أنا هنا خادمة عندكم جئت لخدمتكم فهل تقبلوني بهذا الشرط. . وإلا فإني راجعة إلى داري فرحب بها الحسن والحسين وزينب وقالوا لها:

أنت عزيزة كريمة وهذا بيتك.

وناهيك بطفل يتلقى مبادىء التربية في هذا الجو العائلي المميز.

إن أبا الفضل العباس مالله \_ كان قد شب وترعرع في حجر هذه المرأة الطاهرة. وتلقى رعاية منقطعة النظير من أبيه أمير المؤمنين علي . . ومن أخويه السبطين الحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنة \_ .

وكانت الصلاة لا تفارق شفتيه، وكان الإيمان يضيء وجه أبي الفضل العباس حتى قال فيه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الإمام أبو عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة.. صلب الإيمان..» فبين الإمام أبو عبد الله الصادق: إن البصيرة النافذة تحتاج إلى صلابة في الإيمان.. لأن الصلابة في العقيدة تصنع الوعي في الفكر.. وتزرع الرشد في النفس.. حتى ليبدو أن الصلابة في الإيمان شرط أساسي في صحة العقيدة لأنها تمنح المرء وعيا والإنسان من دون وعي لا يستطيع أن يفهم دينه ولا أن يفقه عقيدته وإنما يطبق على نفسه طقوساً تعبدية جامدة ليس فيها نور ولا بصيص.

وإذا عرفنا أن الإمام علياً - سلاك يربي أصحابه على الوعي والرشد فإننا ندرك كم هو حرص علي على تربية أبنائه على ذات هذا الوعي الراشد. . فهو مثلاً يخاطب كميل بن زياد وهو أحد أصحابه بقوله: «يا كميل إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها».

إن أول شيء يمنحه الإمام علي إلى أبنائه، هو الوعي فيجعل من كل واحد منهم بطلاً من أبطال العلم والوعي والمعرفة. . وهكذا كان أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة وأزكىٰ السلام.

فقد تلقىٰ أبو الفضل علومه من أبيه على . . ومن أخويه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة . . ومن الإمام زين العابدين ماينات . .

وهكذا يكون أبو الفضل العباس قد تتلمذ على يد أربعة من الأئمة

المعصومين أي أنّه تلقىٰ علومه في أرقىٰ جامعات العلم والمعرفة.. جامعات ليس لها مثيل ولا نظير.. وإلا فأي جامعة يمكن أن يرأسها واحد مثل الإمام على على على الذي كان يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه؟.. وأي جامعة مثل الجامعة العلمية التي يديرها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟

وبالتالي هل هناك جامعة تضاهي جامعة الإمام زين العابدين - مالله عنه العلم والمعرفة والحضارة؟ .

لا أظن ذلك.

وإذا كان الأمر كذلك فأي مانع من أن نشير إلى أن أبا الفضل العباس كان قمة في العلم والحضارة كما كان قمة في الخشوع والعبادة... كما كان قمة في البطولة والجهاد والفداء... ويالتالي كان أبو الفضل قمة في البوفاء والنصيحة.. وفي كل مكارم الأخلاق لأنه بطل ورث من أبيه شجاعة وعلماً وأدباً ومعرفة ونوراً.

ولهذا لما هوى أبو الفضل على وجه الثرى ناداه الحسين بهذا النداء:

أخي أبا الفضل. . الآن انكسر ظهري . . وقلت حيلتي وشمت بي عدوي . . ثم انحنى عليه يقبله ودموعه تجري على خده ولحيته . وهو يقول:

هوّنت يا ابن أبي مصارع فتيتي أأخي يهنيك النعيم ولم أخل قد رام يلثمه فلم يدر موضعاً للسواك يلطم بالأكف وهذه أأخى من يحمى بنات محمد

والداء يسكنه الذي همو أألم تسرضى بأن أرزى وأنت منعم لم يعدمه حر السلام فيلثم بيض الظبي لك في جبين تلطم إن صرن يسترحمن من لا يسرحم



الهقيدة ركيزة ثابتة



#### المقيدة ركيزة ثابتة في حياته

قال الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .:

«كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان».

إن الإيمان العميق والرؤية الواضحة والعقيدة الصلبة؛ هي الركيسزة الثلبتة في حياة أبي االفضل العباس ـ مانته ...

... تضطرب الدنيا من حوله، وتهتز الأرض من تحت قدميه فلا يضطرب هو، ولا يهتز لأنه مستند إلى هذه البركيزة الغالية، وهذا الركن الشديد اللذي يأوي إليه الإنسان المؤمن ساعة العسرة والشدة بل في كل وقت يلجأ المؤمن فيه إلى هذا الملاذ، يجد في قلبه حلاوة الإيمان ويحسُّ في أعماقه بنور الطمأنينة يتدفق في داخله، ويجري في أوصاله.

إنها العقيدة التي لا أغلى ولا أثمن منها. . إنها العقيدة التي تشدنا الى الله عز وجل. . وليس لنا ملجأ ولا ملاذ سواه . فكل من يقصد سواه يخيب، ويصاب بالإحباط والفشل. خاب الوافدون على غيرك. . وخسر المتعرضون إلا لك. .

ولأن أهل البيت عليهم السلام هم الباب الأول الذي يموصلك إلى رضوان الله ورحمته، فقد جاء في الدعاء والزيارة:

«ما خاب من تمسك بكم. . وأمن من لجأ إليكم . . » .

هذه هي العقيدة الشابتة التي تقيم السعادة في الحياة.. وهي -أي العقيدة لا يدركها إلا الفطن الواعي الرشيد.. أما الذي يكتفي بإيمان سطحى فإنه لا يمكن أن يعرف قدر هذه العقيدة أبداً.

إن العبادة المنجية، التي تخلص من الحرمان، وتنقذ الناس من النار ومن العداب، هي العبادة المستوعبة لأبعاد الإسلام، وجوانب الإيمان. . وليست العبادة الفارغة من المحتوى والمضمون.

إنها عبادة واعية رشيدة.. تقوم على أساس من الفهم والمعرفة.. وليس على أساس من القشرية والسطحية... ومع الأسف الشديد أنَّ هناك نموذجاً من الناس يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة فيتعامل مع المدين مثلما يتعامل مع صفقة في سوق التجارة، والبيع والشراء.. وهذا القسم من الناس هو القسم المذي يعبد الله على جانب واحد في الحياة أي أنه لم يأخذ الأمر بكل جوانبه وإنما بنى عبادته على أساس الربح والخسارة، فإذا كانت الدنيا تدر عليه مقبلةً فإن الدين جميل وحسن ولا بد من اعتناقه.. أما إذا أدبرت الدنيا عنه، فعندئذ يكون الدين لعقاً على اللسان ليس أكثر من ذلك.

إنه يعبد الله في الرخاء لا في الشدَّة. وفي الغنى لا في الفقر. . وفي الصحة لا في السقم. . وهكذا . . فما دام الوضع جيداً بالنسبة إليه فإن الدين جيد أيضاً . . في حين أنه ينقلب على وجهه إذا أصابته فتنة أو ناشته بليّة ، أو انحرفت قدمه فوقع على الأرض . . إنه هنا ينسى الله وينسى الإيمان وينكفيء على وجهه في حمأة الشيطان . . وهذا إن دلّ على شيء

فإنما يدل على ضعف العقيدة، وقلة الإيمان أو قل: فقدان الإيمان بالكامل.

ففي الحسرب والسلم.. والصحمة والمسرض.. والفقر والغنى.. والعسر، واليسر.. نجد الإنسان المؤمن ثابتاً لا يهتز أبدا إنما هو مثال الحسن والتقوى ومكارم الأخلاق.. إنه مجمع الخصال الطيبة.

كما جاء في دعاء كميل: «واجعلني في كل الأحوال متواضعاً..» وهذه هي حقيقة النفس الثابتة التي تعتمد على عقيدة ركيزة ليس فيها اهتزاز أبداً... هذا بالنسبة إلى المؤمن أما ضعيف الإيمان أو الذي لا إيمان له على الإطلاق فإنه سرعان ما ينهار في أول صدمة تصادفه في الحياة.

على أن الضراء عند نزولها تجعل الناس صنفين: صنف بزداد انشدادا إلى الله عز وجل. في حين أن الصنف الثاني يزداد ابتعاداً عن الله وكفرا به. . أجل. . فنوع يزداد انشدادا إلى الله عند نزول البلاء . . بحيث كلما نزل عليه الخطب ازداد تعلقاً بالله عز وجل . . بينما نوع آخر على العكس تماماً ، فهو يسقط ويقع في الهاوية لأول صفعة توجه إليه .

يقول القرآن الكريم: ﴿ وَمِن النَّاسُ مِن يَعْبِدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفَ. فَإِنْ أَصَابِهُ خَيْرُ الْمَأْنُ بِهُ، وإن أَصَابِتُهُ فَتَنَةُ انقلبُ عَلَىٰ وَجَهِهُ خَسَرُ اللَّذَيْا وَالْآخَرَةُ. . ﴾

ومن هـذا المنطلق نجـد سيـد الشهـداء أبا الأحـرار الحسين بن علي \_ علي \_ علي ـ الناس الذين خرجوا لقتاله بهذا الوصف، يصفهم «بأنهم عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون».

ولكي نتجنب السقوط في هذه الحمأة، فإنه لا بد لنا من معرفة الدنيا وكيف جرى تركيبها، لأن الذي لا يعرف حقيقة الدنيا تغره وتوقعه في حبائلها. يقول الإمام الحسين - ناتشي - :

«أحذركم من الدنيا فإنها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالاً بعد حال. . فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها».

إذن: فلا بد من معرفة الدنيا، حتى لا نقع في حبائل غرورها، ومصائد زخرفها.. والسؤال الآن هو: هل هي حياة هنيئة مطمئنة ليس فيها نصب ولا تعب ولا شقاء.. أم أنها حياة قائمة على التدافع والتنازع والصراع؟.

أظن أن معرفة هذه الحقيقة هي وحدها التي تجنبنا السقوط في الهاوية. \_ وهي التي ترينا الحقيقة بعين الوعي، والرشد والذكاء.

إن نظرة واحدة نلقيها على معالم الفكر الإسلامي الأصيل ترينا بوضوح أن الله عز وجل قد جعل الدنيا دار بلاء وامتحان لتوافق تركيبة الإنسان الذي خلقه الله وجعله حرآ لم يفرض عليه عقيدة ولا نظاماً وإنما خلقه حرآ وأوضح له سبل الخير وأمره أن يسلكها في الوقت الذي أوضح له فيه سبل الشر وأمره أن يتركها ويهجرها ويبتعد عنها.

فقال عزَّ من قائل:

﴿إِنَّا هديناه السبيل شاكراً وإما كفوراً ﴾.

وقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نَطِفَةً أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بصيراً ﴾.

على أن الذي يقرأ القرآن الكريم بشيء من التدبر والتأمل واللوعي، يصل إلى هذه الحقيقة وهي أن الإنسان إنما أوجده الله بهذا الشكل وهذا اللون من الخلق والإبداع ليعيش حرآ في الحياة يعبد الله دون سواه بغير إكراه ولا إجبار، وشعاره: «لا إكراه في الدين قد تبيَّن الرشد من الغي».

ومن هنا كانت الدنيا لمن يعمل: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . . وإن سعيه سوف يرى . . ﴾

ثم تجيء آية ثانية لتؤكد أن الحياة لم تكن مقصورة على المؤمنين دون الكافرين. وإنما هي موزعة الأسباب بين الجميع. . فكل من يعمل يصل إلى غايته. . وكل من يزرع يحصد، فلا نتيجة من دون مقدمة . . ولا حصاد بغير زرع .

يقول الحق سبحانه:

﴿ كُلا نُمِدُ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾.

هذا طبعاً في الأسباب المادية وليس المعنوية.. لأن الأسباب المادية موزعة على الجميع بالتساوي فهي أشبه بالفرص التي تمر على الناس فينتفع بها الذكي الفطن، ويتركها الغبي الكسول.. في حين أن الأسباب المعنوية تكون خاصة بالمؤمنين دون غيرهم.

ولتقريب المعنى أضرب لكم المثال التالي:

لناخذ الشفاء.. وهو نوعان: نوع مادي، ونوع معنوي.. فالمادي يعطيه الله للناس كافة.. بينما الشفاء المعنوي يظل مقصوراً، على المؤمنين وحدهم.. وقد لفت القرآن الكريم أنظارنا إلى هذه الحقيقة فقد ورد في القرآن نوعان من الشفاء: واحد مادي.. وواحد معنوي. المادي في العسل.. والمعنوي في نور القرآن.. ففي العسل يقول: ﴿يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس﴾.

بينما في القرآن يقول: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾.

فالشفاء من العسل، يعد شفاءً مادياً وهو يستفيد منه الجميع،

ويستخدمه كل الناس. فإن ملعقة من العسل واحدة تمنح الإنسان شفاءً جسدياً عاجلاً ولا علاقة لها بعقيدة هذا الإنسان الذي أكلها سواء كان يهوديا أو مؤمناً يحب محمداً وأهل بيته. في حين أن الشفاء الذي يحمله القرآن الكريم بنوره، هذا خاص بالمؤمنين دون غيرهم. ومن كل هذا نستفيد وندرك ونفهم أن أسباب الدنيا جعلها الله لمن يعمل بها لأنها تنفعل بالإنسان الذي يفعل بها ويتفاعل معها.

وبذلك نجد الحياة تقع بأيدي المفسدين عندما يتقاعس المصلحون. في حين أنها تقع بأيدي الصالحين إذا نشطوا وأعدوا للنجاح عدته وأخذوا له استعداده وأسبابه. كما يقول القرآن الكريم بالنسبة لذي القرنين إنه أخذ بأسباب الحياة فتقدم بها وسيطر على العالم أجمع. ﴿ وأتيناه من كل شيء سبباً ، فاتبع سبباً ﴾.

وتصوروا رجلين يريدان عبور النهـر. . أحدهما يحسن السباحـة وهو كافر والثاني لا يتقن فن السباحة وهو مؤمن، فمن منهما يعبر النهر؟

لا شك أن الكافر العالم بالسباحة هو الذي يعبر في حين يعجز المؤمن الجاهل بفن العوم.. وهذا المثال يدل على أن الأسباب المادية مطروحة بين يدي من يتعرف عليها ويتقن التعامل بها ومعها. أما الذين لا يفهمون فنها، فإنهم ـ ولا شك ـ لا يربحون بل يخسرون.

وبعد هذه الجولة السريعة ندرك كم هو الإيمان العميق مهما وضروريا في حياة الإنسان الرشيد.

إن أبا الفضل العباس ـ سلام الله عليه ـ كان في قمة الوعي والرشد. . كان في غاية الفطنة والذكاء. فهو بمقدار ما يحمل من الإيمان في قلبه، كان يحمل من الوعي والرشد في عقله وفكره.

أجل. . لم تكن الرؤية غائمة أمام العباس بن علي وإنما كانت الرؤية واضحة . لأن بصيرته نافذة ونفاذ البصيرة يصحبه إيمان راسخ وعميق . . ولذلك

يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكىٰ السلام مشيراً إلى هذه الحقيقة:

«كان عمنا العباس بن علي ـ سَنْ ـ نافذ البصيرة صلب الإيمان» ولهذا حين قطعوا يمينه قال:

والله إن قطعت من يسميني إني أحامي أبداً عن ديني لماذاقال هذا الكلام؟

إنماقال هذا لأنه لم يكن يعبد الله على حرف. . وإنماكان يعبد الله بشوق وإخلاص حتى أتاه اليقين . . واليقين إذاحل في القلب فإن الأمور تصبح واضحة وليس عليها غبار ولا غمام يقول القرآن:

وثم لا يكن أمركم عليكم غمة . . ﴾ بمعنى لا يكن أمركم وسيرتكم في الحياة في غمام وضباب وإنما افتحوا قلوبكم وبصائركم لتروا الحقيقة أمامكم واضحة كالشمس .



## عش عزیزا او مت وانت حر

الإسلام لا يريد منك فقط أن تحمل الحق في داخلك، وإنما يريد منك الإسلام أن تعيش مع الحق وأن تعرف كيف تضحي من أجله وتموت من أجل الحق. . فليس المهم أن يعيش المرء من أجل الحق . فتموت وأنت تعانق الحق . فليس المهم أن يعيش المرء مسع الحق وإن كان مهما في ذاته ولكنَّ الأهم في ذلك أن يخطط لموته . ويعرف كيف يمشي للموت برجله . مشية الواثق بالحق، المتفاني من أجله . أن يعرف كيف يعانق سمر العوالي، وكيف يقبل ثغر السيوف البارقة في ساحات الوغي، وجبهات القتال .

لقد كان في إمكان الإمام الحسين - علين النقط في المدينة فيقتل هناك. . وكان في إمكانه أن يظل عاكفاً في البيت الحرام . . في مكة المكرمة حتى يأتيه الموت أو تأتيه خناجر يزيد فتقتله . . ولكنه لو فعل ذلك لما أصاب الأثر الذي أصابه بمصرعه يوم عاشوراء.

إن الإمام الحسين أراد إسقاط أكبر دولة ظالمة كانت في وقته.. دولة كلها ظلم واعتداء على حقوق الناس، واستبداد من الحكام الظلمة.. استبداد من الظالمين ترك جمع الناس حصيدا.. وفيئهم زهيدا.

إن الحسين \_ سَلْكُ، \_ أراد أن يحرق عروش الظالمين. . أن يزعزع

بنيانهم من القواعد.. ويسقط عليهم كسفا من السماء.. ولهذا خطط لموته وشهادته تخطيطاً دقيقاً وحكيماً وموفقاً.. بحيث استطاع أن يحدث انقلاباً كبيراً في عروش الطغاة.. لقد استطاع أن يقلب كل العروش حين أشعل فتيل الثورة في ضلوع المقهورين والمطحونين بالحرمان والعذاب.

لقد حرك الحسين قوافل الأحرار وأضاء مشاعل الفكر في دروب المعذبين والفقراء والمساكين. . حتى انطلق الأحرار في كل مكان يحملون بيارق النصر. . وأعلام الحرية .

من أجد ذلك رفع الحسين صوته مدوياً في وجوه الخانعين الأذلة: «كونوا أحراراً في دنياكم»

وقد أثبت لهم أنه لا يرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاءً وبرما .

ومن هذا المنطلق فإنه يتوجب علينا أن نبحث عن الحق. . وأن لا نستوحش من طريق الحق لقلة سالكيه . . وعلينا دائماً أن نعرف أن الحق لا يعرف بالرجال . بل الرجال يعرفون بالحق . . وإذا أردنا أن نستوعب هذه العبارة فإن معناها: «لا تبحثوا عن الحق في الرجال . ولكن ابحثوا عن الرجال في الحق . » بمعنى أن يكون للحق وجود مستقل بذاته . . يجتمع عليه روَّاده وطالبوه . وأبو الفضل العباس - عليه مو رمز الحق ، وشعلة الدفاع عن الحق . . ولأنه كان يتعامل مع الحق فقد التحم به التحاماً منقطع النظير حتى صار هو والحق نوراً واحداً يضيء الطريق للأجيال ، ويرش درب المجاهدين بالنور واليقين والأمل المشرق . .

الأمل بانتصار الإيمان.. وغلبة الحق وأن اللذين نصروا الحق هم الخالدون وهم الأحسرار والشرفاء.. وهذه هي رسالة أبي الفضل العباس عاليني والى كل أحرار العالم.

التزكية في منامج الانبياء



#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » .

في مناهج الأنبياء، تجيء التزكية قبل العلم. . لأن العلم بغير تزكية يتحول ضد الإنسان، وليس معه.

فالذي يعلم جندياً على حمل السلاح، يجب أن يزكيه بالأخلاق قبل إعطائه البندقية، لأن السلاح بلا أخلاق، أشبه بحربة رعناء، طائشة في الهواء تطعن كل من تصادفه، دون تمييز بين المجرمين والأبرياء.

ولأن حمل السلاح تسبقه قضية، فإنه لا بد من مرافقه السلاح للأخلاق، والآداب والتربية. وهذه هي التزكية، التي تجعل المرء لا يغرز خنجره في صدر البريء. وإنما يشهره بوجه العدو.

ونحن حين نقرأ القرآن الكريم، نجد التزكية دائماً تسبق العلم، وذلك لسبب بسيط، هو عجز العلم، عن الوصول إلى الهدف من دون بوصلة التزكية، ونور الأخلاق. فإذا اجتمعت الأخلاق مع العلم، كانت الحضارة وكان الإنسان الحضاري، الذي لا يتعامل مع الاستبداد. بل يتعامل مع الحضارة.

يقول القرآن الكريم:

ويعلمهم الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (١٠). . فجاءت التزكية قبل العلم في المنهج الحضاري الذي أخرجه رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم إلى العالم أجمع.

إن الأرض إذا لم تكن معدَّة، ومهيأة للزرع، فإن البذور، والحرث والأسمدة، لا تزيدها إلا خساراً.

﴿ فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ﴾ (٢).

ويقول في آية أخرى: ﴿ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ (٣).

لماذا؟ لأن المتلقي لا يملك القدرة، ولا الكفاءة على الانتفاع من هذا الكنز العظيم.. أشبه بماء المطر الذي ينزل على الأرض البوار.. السبخة، التي ليس فيها استعداد، لا نبات الزرع ولا إنشاء الضرع.. فبدل أن تتفجر بالعطاء الجيد، فإنها لا تعطي سوى الحنظل والشوك، وحسك السعدان.... بخلاف الأرض الطيبة، التي ما يكاد المطر يلثمها، حتى تهتز وتطرب، وتنبت من كل زوج بهيج.. وما ذلك إلا لردائة الأولى، وطيب الثانية.

إنها سنة الله في هـذا الكون المترامي، العريض.. (ولن تجـد لسنة الله تبديلا.. ولن تجد لسنة الله تحويلا).

ولأن الأرض تشبه في عطائها، وإمساكها، النفس البشرية، فإن الدمار الذي حلَّ بالنفوس، وغيَّر القلوب. إنما هنو بسبب الذنوب، وتعاطي

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة؛ آية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة؛ آية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء؛ آية: ٨٢.

المعاصي، التي تنتشر - هذه الأيام - في المجتمعات انتشار النار، في الحطب الهشيم.

أجل. ولما كان السبب في هذا الانحدار الذي تهوي في قاعه الحضارة، يتمثل في اختزان الرذائل والذنوب، في النفس الإنسانية، فإن القرآن الكريم قد حذر من مغبة الوقوع والسقوط، في هذه المنحدرات السحيقة، وأمر أتباعه باجتناب الحسد. والحقد. والجشع. وبقية الرذائل. إذ جعل الهلاك نتيجة طبيعية، لهذه الذنوب المكتسبة.

يقول القرآن:

﴿ . . ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ١٠٠٠ .

ويقول في آية ثانية:

(Y) ما في أنفسكم أو تخفوه، يحاسبكم به الله. (Y)

أي: إن الحسد ـ سيظهر على سلوككم سواء أبديتموه، أو دفنتموه، في الصدور. . فإنه في النهاية، لا محالة يظهر. فيحاسبكم به الله .

وأفضل طريق لاجتنابه، هو الابتعاد عنه، بفضل تزكية النفس، ومحاسبتها، صباحاً ومساءً، من أجل تهذيبها، بالمحاسبة المستمرة.. والمراقبة الدائمة التي لا تعرف الكلل، ولا الملل.. كما أدبنا ائمتنا الطاهرون من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، وأزكى السلام.

ونضرب أمثلة على ذلك من القرآن الكريم:

نقرأ في آية:

﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. . والباقيات الصالحات، خير عند ربك ثواباً وخير أملًا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة؛ آية: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ؛ الآية : ٤٦.

والباقيات الصالحات. هي الأعمال الصالحة التي تطهر النفس، وتجعل القلب سليماً. ومعنى ذلك: إن التزكية لا تحصل، إلا بالعمل الصالح، الذي هو ممارسة فعلية، لشعائر الله تعالى.

يقول القرآن الكريم:

﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ وذلك أنَّ الله والبنين . . خاصة بالحياة الدنيا، وأما الآخرة، فلا ينفع فيها إلا القلب السليم . . والقلب السليم هو الذي لا يسكنه الشيطان، ولا يدخله حب الدنيا.

#### يقول الحكماء:

(عدم الوجدان، لا يدل على عدم الوجود).. وهذه قاعدة عقلية، يحترمها كل العقلاء في العالم.. ومعناها: أنّك حين لا تجد شيئاً أمامك، فإنه لا يدل ـ بالضرورة ـ على عدم الوجود، أي: لا يعني ذلك أنّ الشيء الذي تبحث عنه، غير موجود، وإنما معناه أنك أنت لم تجده.. وربما وجده شخص آخر.. لأنه موجود في مكان غير المكان الذي أنت فيه.

يقول القرآن الكريم:

﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. . ﴾(١).

على أننا ذكرنا هذه القاعدة المنطقية، هنا، لأنها تعمق الإيمال في القلوب. وذلك بفضل، قليل من التأمل والتفكر فيما نحن بصدده. إذ أن عدم رؤيتنا للملائكة، مثلاً الذين يكتبون بأيديهم، ذنوبنا وصلاتنا. لا يدل على عدم وجودهم بالكامل. وإنما يدل أننا نحن لم نرهم لأنهم يعيشون في موازين مختلفة، ومقاييس غير مقاييس الحياة الدنيا، وهكذا قال في بقية الأشياء.

<sup>(</sup>١) سورة يونس؛ آية: ٣٩.

إذاً: فهذه قاعدة، تجري في كل شيء، في الحياة، دون استثناء دون تراجع في بعض الأمور.

#### إنها حكمة بالغة

علي علي على الرزايا، والصبر على الرزايا، كتمان المصائب».

لأن هذه الأخلاق هي التي تطهر القلوب وتذكي النفوس.

وعن النبي المناف : «أعظم العبادة أجراً ، أخفاها ، إنَّ فضل عمل لسر، على عمل الجهر، سبعون ضعفاً » ص ١٠١ القلب السليم ج ١ .

نقلًا عن سفينة البحارج ١ ص ٤٠٤

وكلما قرأنا أحاديث من هذا القبيل، ازداد إيماننا بحضارة الإسلام والقدرة الحضارية التي يحملها الإنسان بين جنحيه والتي تجعله في معارج الحضارة والرقي والتقدم.

وحين ينطفى الإيمان في النفس فإن الإنسان ينطلق مشل البهيمة المسعورة في الحياة لا يعرف حراماً ولا يرعىٰ حدوداً لله عز وجل.

فهذا شريح القاضي، حين طلب منه ابن زياد إصدار فتوى بقتال الحسين، أبى ورفض وضرب رأسه بعلبة أقالامه فسال دمه. . وفي الليل أرسل إليه ابن زياد مالاً فأصدر فتواه لأنه باع آخرته بدنيا يزيد.

وكانت الأموال مكدسة في بيت مال المسلمين في الكوفة فقد جاء في جواهر الكلام،: إنه كان يختزن في بيت المال في الكوفة (بيت مال الكوفة) سنوياً تسعة ملايين درهم، ولم يؤخذ منها شيء أيام معاوية. حتى الوقت الذي توجه فيه، سيد الشهداء مناسمي إلى الكوفة، فما كان من ابن

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

زياد الطاغية إلا أن وزَّع كل ما تمَّ ادخاره في تلك السنوات علىٰ جنوده وكبار قادة الجيش الذين خرجوا لحرب الحسين. ولكي تكون عظيماً، عظم شعائر الله.

لأنها تصمع القلب العظيم ـ (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) .

## العباس بن عليـ \_4 لادة حضارية

بخلاف الكائنات الحية، يولد الطفل ولادة حضارية، بمعنى أنه يأتي إلى الحياة مزوداً بأدوات وآلات وأجهزة الحضارة، حاملًا معه كل الأسباب والعوامل التي تصنع منه إنساناً حضارياً إذا شاء أن يكون حضارياً. وإشاءته هذه هي منحة وعطية من الله سبحانه كرَّم بها هذا الإنسان تكريماً لم يسبق له مثيل في تاريخ الكون العميق، ولهذا كانت إشاءة الإنسان منبعثة من إشاءة الله عز وجل..

﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ . وبالفعل فقد شاء الله أن يكرم الإنسان بهذه العطية الكريمة ويجعله حرآ في الحياة حتى في عقيدته: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » .

ويقول: «لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي».

علىٰ أن هذه العطية عطية الحرية \_ إنما هي أمانة مقدسة لا يمكن الاستهانة بها بأي حال من الأحوال علىٰ رغم النداء القرآني الذي يقول: ﴿لا إكراه في الدين. . ﴾ لأن هذا النداء يوافق الفطرة، ويوافق تركيبة الإنسان الحرة التي ترفض أي لون من ألوان الإكراه، ومن هنا أصبح الإكراه لا يقع إلا علىٰ جسد الإنسان وليس علىٰ قلبه: «لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»

فالبدن يعاني من الإكراه والتعذيب بينما القلب في هدوء وطمأنينة. . أقول: على رغم هذا كله. . فهو لا يعني أن الإنسان إنما جاء ليمارس حريته في الكفر والإلحاد والزندقة . . كلا ثم كلا . . وإنما الإنسان جاء ليؤدي دورا حضاريا بالغا . . وهو أي الإنسان \_ يحمل أمانة في عنقه عجزت السموات والأرض والجبال عن حملها ولذلك فإنه لكي يكتشف الواحد منا قدره لا بدله من حفظ هذه الأمانة . . والمحافظة على الأمانة تكمن في فطنة الإنسان لنفسه ومعرفته لكيفية استخدام طاقاته واستعداداته التي جاء يحملها معه إلى الحياة . من أجل تكوين مخلوق حضاري ينشر الخير والحب والسلام والعطاء في كل مكان . . وأينما حل وزل .

وحتىٰ لا يشط بنا القلم بعيداً عن هدفنا من هذه الدراسة فإنه لا بد لنا من العودة إلى أصل الموضوع وهو: إن الإنسان هو المخلوق الوحيد من بين الكائنات الذي يولد حاملاً معه جميع أدوات وآلات وأجهزة الحضارة، بالإضافة إلى معرفته الكاملة في كيفية استخدام هذه الأجهزة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى، لم يخلق الإنسان ويتركه سدى. وإنما خلقه وزوده بوسائل العلم، وعوامل الرقي، ثم علمه كيف يهتدي إلى طريق الخير. وكيف يأخذ ويعطي في الحياة. ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴿ فهذه الآية وإن بدت تشير إلى المخلوقات كافة و إلا أنها تظل تخص الإنسان أكثر من غيره في هذا المضمار. . لأن الله سبحانه قد زود البشر بهدايتين ترشدانه إلى جادة الخير. . وطريق السعادة . وهما: العقل والأنبياء فالعقول حجة باطنة . والأنبياء حجة ظاهرة . كما أنه يوجد تقارب بل عناق بين هاتين الحجتين .

فالأنبياء جاؤا لإثارة دفائن العقول. والعقول دائماً تستجيب لفكر الأنبياء لأنها ركبت على الفطرة والأنبياء هم وحدهم الذين يحملون غذاء الفطرة. الأنبياء وأوصياؤهم من الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكىٰ السلام.

ولكي نعرف كم هو غذاء الفطرة مهماً ومطلوباً بالنسبة للإنسان السوي، فإنه لا بد لنا من اكتشاف دور الأم واهتمام الإسلام البالغ بهذا الدور التربوي الحضاري.

حجر الأم له مكانة كبيرة، ومنزلة عظيمة في الإسلام في مجال التربية والإعداد الحضاري، فرعاية الأم لطفلها يعتبر من أهم أعمدة التربية التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية، وما حجر إسماعيل الذي نطوف حوله في البيت الحرام، في الليل وفي النهار، إلا مثوى هاجر أم إسماعيل الذبيح. . أي أن حجر إسماعيل هو قبر أمه هاجر، وإنما أطلق عليه إسم الحجر وذلك إكراما وإعظاما لمنزلة الأم، والدور الذي تؤديه في هذا المسعى التربوى الكبير.

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق هكذا قال الشاعر ، وإن من الشعر لحكمة .

ونحن في حديثنا هذا عن الأم ودورها نستعرض النقاط التالية:

أولاً ـ لكي نستوعب الفكرة، لا بد من الإشارة إلى أن تكوين الإنسان إنما يكتمل في مرحلتين أساسيتين: مرحلة الحمل، ومرحلة الرضاعة، وقد ذكر القرآن الكريم هاتين المرحلتين في آية واحدة قال فيها: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ فالحمل فترة تسعة أشهر وهي المدة التي يستغرقها الجنين في بطن أمه، بينما الفصال يعني فترة الرضاعة والتي حددها القرآن الكريم بحولين كاملين، علما أن الآية الكريمة هذه أشارت إلى أقتل فترة في الحمل وهي ستة أشهر لأن فترة الحمل تتأرجح بين ٦ إلى ٩ وربما ١٠ أشهر كما هو معروف في كتب الفقه الإسلامي، وطبعاً هنا لست في معرض طرح الجانب الفقهي من هذه المسألة، وإنما موضوع الفقه موكول إلى الفقهاء وكتب الفقه، وإنما أردت فقط أن أشير إلى حقيقة وهي أن الطفل يمر بأهم مرحلتين في حياته وهي مرحلة الحمل في بطن الأم، ومرحلة يمر بأهم مرحلتين في حياته وهي مرحلة الحمل في بطن الأم، ومرحلة

الرضاعة في حجرها.. ولكل واحدة دور كبير لا يستهان به، فالطفل في فترة الحمل يتم تكوينه جسدياً، في حين أن تكوين الطفل النفسي لا يكتمل إلا في حجر الأم لأن الأم حين ترضع ولدها فإنها تقوم بالإضافة إلى تغذيته بالحليب، تقوم بتغذية روحه ونفسه، وعقله وقلبه.. بل أكثر من ذلك.

فإن حجر الأم يقوم بصناعة الطفل صناعة ربانية لا بديل عنها، وليس هناك من يقوم بهذا الدور، لا دور الحضانة، ولا الروضات، ولا المدارس الخاصة التي تعنى بهذا الجانب، فقد أثبتت الأرقام العلمية التي وردت في هذا المجال أنّه لا بديل لحجر الأم في تربية الطفل وتنشئته نشأةً ربانية أو قُل صناعة ربانية قائمة على غذاء الفطرة السليم الصحيح.

ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد الإشارة واضحة إلى هذا الجانب، ففي قصة موسى مراك مراك منجد الحق سبحانه وتعالى يخاطبه بقوله:

﴿ وَالْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحْبَةً مَنِي ، ولتصنع على عيني . . إذ تمشي أُختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ، فرجعناك إلى أُمك كي تقر عينها ولا تحزن ﴾ (١) .

إذن: فالصناعة، الحضارية في تربية الطفل والتي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: ﴿ولتصنع علىٰ عيني﴾ لا تتحقق ولا تكتمل إلا في حجر الأم. . لأن حجر الأم هو وحده الذي يصنع الإنسان العظيم.

الإنسان الشجاع.. العابد.. الزاهد.. الإنسان الذي لا ينحني ولا يركع لغير الله.

<sup>(</sup>١) سورة طه؛ الأيتان: ٣٩\_٠٤٠.

الإنسان العزيز الذي يرفض الذل وينبذ الهوان. وقد أشار الإمام الحسين \_ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام \_ إلى هذا الجانب التربوي العظيم بقوله: « ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. بين السلة والذلة . . وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام . . »

أنظروا إلى كلمة أبي الأحرار سيد الشهداء الحسين. . إنه يقول: يأبى الله لنا ذلك . . أي أن الله يأبى لنا أن نذل ونخزى. . «يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. . »

والحجور هنا جمع حجر.. وهو حجر الأم.. أي أن الأم الصالحة المؤمنة التي تخاف الله وتخشاه تربي أولادها تربية طاهرة عظيمة.. تربيهم على العزة والكرامة كما صنعت بنا أمنا فاطمة الزهراء - سلام الله عليها حيث قامت بتربيتنا على النور والإيمان والشجاعة.. والعزة والكرامة.. لقد نلقينا تربية من أقدس حجر في الكون.. ألا وهو حجر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء - سلام الله عليها.. وقد تطرق جابر بن عبد الله الأنصاري لهذا الجانب في زيارته لقبر الحسين يوم الأربعين حينما ألقى بنفسه على قبر الحسين بن على منادياً: يا حسين.. يا حسين.. يا حسين.. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه.. وأنّى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على اثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك.. أشهد أنك ابن خير البنين.. وابن سيد الوصيين.. وابن حليف التقوى وسليل الهدى.. وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء (ثم قال):

ومالك لا تكون هكذا. . وقد غذتك كف سيد المرسلين . وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حياً وطبت ميتاً . . » .

إذن: فجابر أكد هنا أن الحسين كان قد تربى في حجر المتقين، ورضع من ثدي الإيمان وفطم بالإسلام..

. على أن هذا الكلام إنما هو إشارة صريحة إلى أهمية الدور التربوي في حجر الأم وأهمية صلاح الأم في تكوين شخصية الطفل.

ومن هذا المنطلق نجد أن الإمام علياً أمير المؤمنين ـ ملك ـ قد هيا الأجواء التربوية لولده أبي الفضل العباس من قبل أن يولد أبو الفضل وذلك عندما قال لأخيه عقيل:

أنظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتروجها فتلد لي غلاما فارساً. . فقال له: «تزوج بأم البنين العامرية (الكلابية) فإنه ليس في العرب أشجع من أبائها»(١).

ومن هذه الرواية ندرك كم هي نظرة الإسلام إلى التربية عميقة وبعيدة المدى وحضارية.. فالتربية في الإسلام لا تبدأ من ساعة الولادة.. ولا من أيام الحمل.. أبدآ.. كما أن منهاج التربية لا يبدأ من ساعة العقد.. ولا من ليلة الزفاف والدخلة.. وإنما تبدأ التربية من اللحظة التي تصمم فيها أن تكون زوجاً وتفتش عن شريكة حياة لك.. من هذه اللحظة.. من لحظة التصميم على الزواج تبدأ مناهج التربية مع أنَّ الإسلام يأمرك أن تضنع نفسك؟ أين تصنع نطفتك التي تحملها في صلبك؟

الإسلام يريد منك أن تفكر بالمرأة التي تريد أن تطلب يدها. . من هي؟ وكيف دينها . . وما هو المستوى الخلقي والتربوي عندها . فكر بكل هيذه الأمور قبل أن تقدم على خطبة أية فتاة ، لأنك مسؤول أمام الله عن هذه الفتاة التي ستصبح فيما بعد أمآ لأولادك .

<sup>(</sup>١) العباس لعبد الرزاق المقرم ص ١٢.

والويل للرجل الذي يقع اختياره على زوجة حمقاء لا دين ولا ضمير ولا وجدان. . الويل له من عذابها ومرارة الحياة معها لأنها ستصليه نارآ بتصرفاتها في الأسرة وفي الحياة الزوجية . . كما أنه في المقابل . . الويل للفتاة التي ترضى برجل لا دين له ولا ضمير أن يكون زوجا لها . . وشريكا لها في العمر .

ومن هنا جاءت التحذيرات: «إياكم وخضراء الدمن! قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء».

إنها جميلة.. ولكنها لا أصل لها.. ولا جذور وإنما هي تحمل الجمال من الخارج ونفسها أبشع من البشاعة.. تفتش في أعماقها فلا تلمس بصيص نور ولا حبة هديً.

ويقول الرسول الأعظم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :

«إياكم والتزوج بالحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع» لأن المرأة الحمقاء لا يمكن أن يستمر الواحد معها. . فهو إن استمر معها فإن الحياة معها جحيم لا يطاق. . وإن طلقها فإن الأولاد مصيرهم الضياع والتمزق.

ويقول في حديث ثالث:

-: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس» أي أن عوامل الوارثة لها أثر بالغ في تكوين وتصوير شخصيته الطفل. إنه يلتقط صفاته الوارثة من أخواله، وأجداده. . كما يلتقطها من أبويه على حد سواء.

ونقرأ في رواية وردت من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ـ تقول: «من حق الولد على الوالد أن يختار له أما نجيبة» أجل إنه لعمري ـ حق عظيم . . أن يختار له أما طيبة ونجيبة . . اختيار بعناية فائقة حتى يأتي الطفل إلى الحياة مزوداً بأفضل الصفات . . وأنبل مكارم الأخلاق . . وهذا

هو ما صنعه أمير المؤمنين علي - ماللك - حينما خطب فاطمة أم البنين لتلد له أربعة أقمار مشرقة هم: «العباس . وجعفر وعبد الله وعثمان . » وبالفعل فقد وقف هؤلاء الأبطال وقفة حيرت العالم وأدهشته بصدقها وحقيقتها . وقفوا يدافعون عن الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة . يدافعون عن المبادىء والقيم والأهداف التي كان يحملها الحسين في وجدانه وعلى شفتيه ويديه . وطبعا أبو الفضل العباس هو سيد إخوته الذين هم من أم البنين ، وهو زعيمهم . وقمر بني هاشم فقد أبلى بلاء حسناً . ووقف يوم عاشوراء يكتب ويسجل أروع ملاحم البطولة ، والأريحية والفداء من أجل الدفاع عن الحق ، والعدل والحرية . . والمساواة . من أجل الدفاع عن المظلومين . والمحرومين . من أجل الدفاع عن المعذبين في الأرض . وبالتالي وقف أبو الفضل يناضل من أجل الدفاع عن العقيدة . . وقد وطعوا يمينه فقال:

والله أن قطعتموا يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين

## أمرالبنين المرأة الصالحة

وعلى ذكر زواج الإمام علي من أم البنين.. فقد تزوج منها بعد وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ كما يرى ذلك بعض المؤرخين ومنهم الطبري وابن الأثير وأبي الفداء في تاريخه.. على أن قسما آخر من أرباب التاريخ قالوا: إنّه تزوج بأم البنين بعد زواجه من أمامة بنت زينب بنت رسول الله مناش ـ وذلك وفقا لوصية الزهراء لعلى التي قالت فيها: «تزوج من بعدي بابنة أختي أمامة فإنها تكون لولدي الحسن والحسين مثلي.. واجعل لها يوماً وليلة، وللحسنين يوماً وليلة»(١) وطبعاً كل هذا إنما حدث بعد وفاة فاطمة كما قلنا لأن الله سبحانه قد حرم النساء على علي ما دامت فاطمة موجودة»(١).

كانت أم البنين رقيقة كقبلة الطفل البريء.. وكانت صافية كسبيكة الذهب الأبريز.. كان إيمانها عميقاً مثل البحر.. ودافثاً كضوء الشمس..

<sup>(</sup>١) العباس للمقرم ص ١٣٢ نقلًا عن مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١١٧ وبقية الكتب التاريخية.

<sup>(</sup>٢) العباس للمقرم ص ١٣٢ ومناقب ابن شهـرآشوب ص ٩٣ ج ٢.

فقـد كـانت من معـادن العلم والنـور والمعـرفـة وقــد أحسن أميـر المؤمنين علي ـ ملِنـٰك، ـ في اختيارها أما لولده أبي الفضل العباس ـ ملِنك، ـ .

وكانت لها منزلة كبيرة عند الحسن والحسين وعند زينب العقيلة.. وقد زارتها زينب الكبرى بعد وصولها المدينة تقدم لها العزاء بمصرع أولادها الأربعة.. كما كانت زينب سلام الله عليها - تتعهد زيارة أم النبين في كل فرصة تسنح لها وخصوصاً في المناسبات الدينية مثل أيام الأعياد حيث كانت تقوم زينب بزيارتها مع مجموعة ولمة كبيرة من النساء والفتيات المؤمنات.

«وبلغ من عظمتها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت أنّها لما أدخلت على أمير المؤمنين وكان الحسنان مريضين أخذت تلاطف القول معهما. . وتلقي إليهما من طيب الكلام ما يأخذ بمجامع القلوب. . وما برحت على ذلك تحسن السيرة معهما وتخضع لهما كالأم الحنون»(١).

وليس غريباً على امرأة مثل أم البنين إن تقوم بهذا الدور الحضاري في معاملتها للحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. فأم البنين استضاءت بنور علم الإمام علي، وأخذت منه الأدب والأريحية والوفاء، هذا بالإضافة إلى أصالتها وعمق إيمانها وأخلاقها. وناهيك بمن تكون زوجة لبطل الإسلام الخالد، كيف لا تتأثر به. وتلتصق بروحه وأخلاقه ومبادئه ولذلك يوم رجع الناعي ينعى الحسين إلى المدينة كانت أم البنين في طليعة المستقبلين لبشر بن حذلم وكانت تحمل على كتفها طفلاً صغيراً لولدها أبي الفضل العباس كان قد تركه عندها لأسباب وظروف اقتضت ذلك أقول: كانت أم البنين في أول الناس الذين خرجوا لاستقبال بشر بن حذلم وهو ينادي برفيع صوته:

<sup>(</sup>١) العباس للمقرم ص ١٣٣.

يا أهل يشرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرار النجسم بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار

ولما وقع بصرها على الناعي لم تسأله عن العباس ولا عن أي واحد من أبنائها الذين قتلوا مع أخيهم الحسين.. وإنما سألته عن الحسين: هل هو حي أم لا؟..

وعلت الدهشة وجه بشر بن حذلم عندما عرف أن هذه المرأة هي فاطمة بنت حزام العامرية وهي أم البنين بالذات كيف لا تسأل عن أولادها؟ وظن أنها لوقع الصدمة ذهلت عن أبنائها فراح يعددهم واحداً بعد الآخر وفي كل واحد منهم كان يعزيها به ويقول لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر.. فتقول: وهل سمعتنى أسألك عن جعفر..?

اخبرني عن ولدي الحسين. .

إني أسألك عن الحسين.. ولم يلتفت بشر إلى هذا الموقف وراح يخبرها ببقية أولادها، إلى أن وصل إلى العباس، فما كاد يخبرها بقوله: يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس، حتى نظر إلى واضطراب شديد اعتراها في تلك اللحظة التي سمعت فيها نبأ مصرع أبي الفضل العباس.. بحيث اهتز بدنها حتى سقط الطفل الصغير الذي كانت تحمله على كتفها.. سقط إلى الأرض ولم تقو على حمله ولكنها جالدت نفسها، تحاملت واستمرت في إلحاحها على بشر.

أخبرني عن ولدي الحسين هل هو حي أم لا؟

يقول بشر: وحينما أخبرتها بمقتل الحسين ومصرعه صرخت ونادت: واحسيناه واحبيب قلباه.. يا ولدي يا حسين.. نور عيني يا حسين.. وقد شاركها الجمع كله بالبكاء والنحيب والعويل على الحسين ولم تذكر أبناءها إلا بعد أن ذكرت الحسين وبكت عليه. ثم بعد ذلك كانت تخرج إلى

البقيع وتخط قبورا أربعة لأولادها وتجلس في الشمس تندبهم بصوت حزين يقرح القلوب، ويحرك المشاعر، وهي إنما تقوم بذلك لتشعل ناراً ضد بني أمية وضد الظالمين والطغاة في كل زمان ومكان. فكانت تقول في نعيها لهؤلاء الفتية الذين أمنوا بربهم وزادهم الله هدى وكانت تخاطب جارية لها:

لا تسدعموني ويسك أم البنين كسانت بنسون لي أدعىٰ لـهم أربعـة مشـل نسـور الــربى يا ليت شعري ، أكمـا أخبروا

تـذكـرين بليـوث العـرين واليـوم أصبحت ولا من بنين قد عالجوا الموت بقطع الوتين بأن عباسـاً قـطيـع اليمن»

## جدد حياتك في رحلة العلم

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَتَـاْمرُونَ النَّاسِ بِالبِرِ وَتُنسُونَ أَنفُسُكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الْكَتَـَابِ أَفْلاً تَعْقَلُونَ ﴾ .

ويقول : ﴿كبر مقتاً عند الله ، أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ .

وفي القرآن الكريم، آيات عديدة تشير إلى الذين يحملون علماً، ولكنهم لم ينتفعوا بما يعلمون، ومثلهم في ذلك مثل الحمار الذي يحمل أسفاراً من الكتب على ظهره، ولكن دون أن يدري ما على ظهره من العلم، وذلك أن العلم يحتاج إلى طاقة خلاقة من العقل، ولأن الحمار لا يملك عقلاً، فهذا يعني أنه لم ولا ولن ينتفع شيئاً من العلم الذي يحمله فوق ظهره. والمناسبة في المثال، هي أن العلم مكانه في القلب وليس فوق الظهر، فكان العالم الذي لا ينفعه علمه، مثله في ذلك مثل الدابة التي لا تعي من الكتب التي على ظهرها شيئاً أبداً.

وهؤلاء هم الذين فقدوا بصيرتهم، فعاشوا في ظلام. . وإن فقدان البصيرة الواعية اللماحة، حجاب طامس دون فهم الحق، بله تفهيمه.

ولـذلك نجـد القرآن الكـريم، يركـز على نقطة بـالغـة وهي أن فهم القرآن، واستيعاب الحياة يتوقف على شرط أساسي بالغ، وهو الإيمان بـالله

وباليوم الآخر. . فإن الناس الذين هم بغير إيمان بالآخرة، همؤلاء يعيشون في غطاء عن ذكر الله، وفي حجاب عن فهم القرآن الكريم، واستيعاب الحياة.

يقول القرآن الكريم:

﴿ وَإِذَا ، قَرَأَتُ القَرآنُ جَعَلْنَا بِينَكُ ، وَبِينَ اللَّذِينَ لَا يَؤْمُنُونَ بِالآخِرَةُ حَجَابًا مُستوراً ﴾ .

والحجاب المستور، هو الحجاب الغائب عن الحواس المادية، أي أنه غائب.ومستور حتى عن حواسنا الخمس. وهذا يعني أنه في عالم ميتافيزيقي، أو قلل : في وراء الطبيعية ، فهو موجود ولكننا لا ندركه بقوة لأنه مفصول عنا في عالم البرزخ أي أن هناك برزخا يفصل بيننا وبين الحجاب المستور، ولذلك فإننا لا نراه بشكل مادي أو نحسه، ولكنه على رغم ذلك موجود، ويحجز الإنسان غير المؤمن عن فهم القرآن واستيعابه.

يقول محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك:

«وإذا شرحنا وظيفة الفطرة في تعرف الحق وتعريفه، فيجدر بنا أن ننبه إلى أمر آخر، هو أن كثرة البضاعة من نصوص السماء لا تغني فتيلًا في نفع صاحبها، أو في نفع الناس، بما عنده إذا كان ملتاث الطبيعة مريض الفطرة،... ما قيمة المنظار المقرب أو المكبر لدى امرىء فقد بصره؟.».

إن فقدان البصيرة الواعية اللماحة، حجاب طامس دون فهم الحق بله تفهيمه، ثم يمضي في ضرب الأمثلة في كتابه: جدد حياتك ص ٦ فراجعه للفائدة.

اذا ظهرت البدع



#### فكرة:

نقرأ في الحديث أنه: «إذا ظهرت البدع... فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله». والبدعة إنما تأتي في التحليل والتحريم، فعندما يحرمون حلال الله، ويحلون حرامه، فهنا تكثر البدع وتنشط ويلقى سوقها رواجاً منقطع النظير. والواجب على العالم المسؤول أن يقف بوجه هذه البدعة، وذلك بإظهار علمه ونشره على الناس حتى يعرف الناس أن هذه بدعة وليست من الإسلام في شيء. وإلا فإن الناس يعتبر ونها من الإسلام وتمشي عليهم الأمور. وإنما تلتبس عليهم أي على الناس لأنها تنظرح مرتدية ثوب الإسلام، وهذا هو ما نطلق عليه إسم الشبهة، كما قال علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .: «وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق».

وممكن أن تكون البدعة عارية لا ترتدي أي ثوب إسلامي قط، وإنما يطرحها الطغاة وأعداء الحرية هكذا كما هي ومع ذلك يتقبلها الناس بفعل أبواق الإعلام المضاد، والتعتيم الإعلامي المعصور، الموجه الذي يحسن القبيح، ويقبح الحسن يصور الأقرام على أنهم أبطال، ويرسم صوراً يستوحش منها الناس عن أبطالهم. . كما يصنع التاريخ أحياناً حيث يجعل من الجلادين علماء مفكرين، ويصنع من الأبطال الأوفياء خونة أدعياء .

على كل حال. فالمهم هنا هو أن يقف العالم، ورجل الفكر، والوعي، بوجه البدعة وذلك عن طريق نشر العلم والنور، والوعي على الناس ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، والمعرفة. وهذا بالضبط ما صنعه أبو الفضل العباس عليت في الدفاع عن الدين والعقيدة وعن إمام صادق اليقين هو حجة الله في الأرض وأبو الأحرار أبو عبد الله الحسين عليت حيث تظافرت أبواق الدعاية تبث سمومها ضد الحسين وضد الدين والعقيدة فقد انطلقت ألسنة الأمويين وزعيمهم يزيد الفسق والفجور، تنشر البدع والضلالات في صفوف الناس. وتصف الحسين وهو ابن النبي وريحانته من الدنيا. . راحت أبواق الباطل تصفه بأنه خارجي لا علاقة له بالإسلام والعقيدة!!

وهنا سجل أبو الفضل العباس أروع مواقف البطولة التي يسجلها عالم، رباني في الدفاع عن الحق والحرية والعدالة الإجتماعية.. وعن كل شعائر الدين المتمثلة في الإمام الحسين - بينه من أجل ذلك - كان العباس يقول حينما قطعوا يمينه وشماله -:

والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين

ونجد الأريحية والإيمان والإيثار تتجلى بأنصع صورها في شخصية أبي الفضل العباس، عندما يمتنع عن شرب الماء ـ وهو في منتهى الظمأ وفي غاية العطش ـ مواساة بالإمام الحسين الغريب العطشان. . فيرمي الماء من يده ثم ينشد مخاطباً نفسه:

يا نفس من بعد الحسين هوني هذا الحسين وارد المنون هيهات ما هذا فعال ديني

وبعده لا كنت أو تكوني وتسربين بارد المعين ولا فعال صادق السقين ونحن نعرف أنه اغترف من الماء ثم رماه من يده ولم يلق منه حتى قطرة واحدة.. وتفسير ذلك: أنه أراد أن يسجّل أعظم درس في الوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم وهو الإمام الحسين بن علي ـ عليه أفضل الصلاة وأزكىٰ السلام ـ .



# ابو الفضل الهباس بطل الهلم والجهاد

جاء في التاريخ الصحيح: أن أبا الفضل العباس النه كان من كبار فقهاء أهل البيت وعلمائهم وعظمائهم، وكان ناسكا عابداً ورعاً.. يبدو بين عينية أثر السجود، وكان وجهه من الجمال كفلقة القمر ليلة البدر، يعلوه نور لم يغير ولم يقلل القتل منه شيئاً.

هكذا جاءت مواصفاته على لسان الشيخ عبد الحسين الحلي وهو مؤرخ قدير. . كما أنه ورد عن أهل البيت منابعه و كلمات في حق أبي الفضل العباس علينه ومنها: «أبو الفضل زّق العلم زقاً».

ولا غرابة في ذلك أبدآ، فأبوه على أمير المؤمنين باب مدينة علم النبي المؤمنين الذي قال فيه:

«أنا مدينة العلم وعلي بابها»

وهـو يقول: «علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف ألف باب». . وكلمة ثالثة للإمام علي يقول فيها:

«سلوني قبل أن تفقدوني . . سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض . . »

فإن الذي يتربى في حجر أب كعلى فإنه لا شك يصبح عالما نحريرا بطلاً في العلم والجهاد والعقيدة. وهذا ما نلمسه في السيرة الذاتية لقمر بني هاشم العباس بن علي - عالمة على العلم من بحر أبيه ومن أخويه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة حيث كان ملازما لهما بعد مصرع أبيه على عالى عالى مالىني .

وقد أشار الإمام الصادق من النه الني هذا الجانب في حياة أبي الفضل العباس عليه بقوله الذي جاء في الزيارة زيارة العباس وهي من تأليف وإملاء الإمام الصادق:

«لعن الله أمة استحلت منك المحارم، وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام» وحرمة الإسلام لا تنتهك بقتل أي مسلم مهما كان عظيماً، ومهما كان أثره في الإسلام مشكوراً على حد تعبير المرحوم السيد المقرم وإنما تنتهك الحرمة بقتل العالم، لأن العالم إذا مات أو قتل ترك جرحاً في القلوب لا يندمل . . وثلم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء.

أما أنه لماذا لم يظهر علمه بشكل واضح لدى الجميع، فإن الجواب واضح أيضاً وصريح وهو أن أبا الفضل كان معاصراً للأئمة المعصومين وهم على التوالي ثلاثة: أبوه على، وأخواه الحسن والحسين عبيد ووجود المعصوم يغطي بطبيعته الشخصية التالية له ويحجب سواه من الظهور وهذا واضح ومعروف لدى أهل الذوق والنطفة والنظر. وذلك أن الإمام المعصوم لمه شخصية قوية ومؤثرة في الأوساط العلمية والأدبية والحضارية، وعلى سبيل المثال يقول الإمام الصادق عبيد.

«ما مشى الحسين عليه بين يدي الحسن عليه قط ولا بدره بمنطق إذا اجتمعا تعظيماً له» وإذا كان الحال بين الحسن والحسين هكذا وهما إمامان إن قاما وإن قعدا. . فما بالكم بأبي الفضل العباس وكيف يستطيع أن يملي علمه مع وجود أخيه الحسين عليه ، . . على أن هذا لا يعني بالضرورة - أنَّ علمه مع وجود أخيه الحسين عليه ما يعني بالضرورة - أنَّ

أبا الفضل لم يتحرك في هذا المجال ولم ينشر العلوم الإسلامية لأنه حتى لو كان تلميذاً لدى المعصوم فإنه يقوم بنشاط حضاري مميز في نشر العلم والمعرفة كما حصل لتلامذة الأئمة مثل تلامذة الإمام الباقر والصادق أمثال هشام وأبو حميزة وأبان بن تغلب ومؤمن الطاق، وأبو بصير وكميل وأبي ذر وسلمان، والمقداد وأمثال هؤلاء الأبطال الذين ملاؤا الدنيا علماً ونورآ وهم لا زالوا في طور التلمذة والتعليم فكيف بأبي الفضل وهو في حجر العلم وركن الحضارة؟ لا شك أنه استطاع أن يقوم بدور كبير في هذا المجال ولكنه لم يصل إلينا منه شيء لأنه كان معاصراً للمعصومين أي أنه كان ملازماً لهم ودائماً شخصية المعصوم الأخ تحجب شخصية الأخ غير المعصوم. وهذا هو بالضبط ما أردت أن أقوله وأسجله هنا لندرك كم هو المعصوم. وقد قام بأروع وأكبر دور في التضحية والفداء حتى أننا نقرأ والمساواة. وقد قام بأروع وأكبر دور في التضحية والفداء حتى أننا نقرأ في زيارته الواردة عن أبي عبد الله الصادق:

«أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه».



## التواضع سمة بارزة في العالم

وكان أبو الفضل العباس \_ المنته \_ متواضعاً عالماً حليماً لا يغضب إلا لله ولا يسرضى إلا لله سبحانه فهو قسطعة من نسور أبيسه على أميسر المؤمنين المنته .

أما تواضعه فهو حق لأن الأغصان المحملة بالثمر تكون قريبة من الأرض. . والضرع المليء باللبن يدنو من الأرض في تواضع.

وهذه قاعدة معروفة لدى الجميع. . فالسنابل المليئة بالعطاء تنحني في تواضع بينما السنابل الفارغة تشمخ في الهواء.

«ملأى السنابل تنتحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ»

وما ينطبق على النبات والأحياء، ينطبق على الإنسان أيضاً.. فنجد الإنسان الفارغ تائها في دنيا الكبر والزهو والغرور في حين أن الإنسان المشحون بالعلم والإيمان والأخلاق يكون متواضعاً يقرب المساكين ويعظم أهل الدين ويحمل الخير لكل الناس ويسعى في قضاء حوائجهم وهذا بالضبط ما كان يصنعه أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذه تصدر عن قوة لا عن ضعف لأن المؤمن تجد له حزماً في لين، وقوة في يقين.

جاء في زيارة العباس سند،

أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وإنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتدياً بالصالحين ومتبعاً للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المجتبين فإنه أرحم الراحمين».

لأن العقيدة القوية الصلبة هي ضد الوهن والذل والنكال.. وقد أشار الإمام أبو عبد الله الصادق مالئه إلى هذا الجانب في شخصية أبي الفضل جانب القوة والمنعة والصلابة فقال:

«كان عمنا العباس بن علي - بالله ـ نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاء حسناً حتى قطعت يداه فأبدلهما الله تعالى بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة».

وقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين الماكن في حق أبي الفضل العباس:

«وإنَّ لعمي العباس بن علي منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يـوم القيامة..».

ونحن من خلال هاتين الكلمتين ندرك كم هـو أبـو الفضـل العبـاس عظيماً وعالماً وكبيراً.

الفضائل ترفع الإنسان.. في حين أن الرذائل تسقطه.. وهذه حقيقة ليس فوقها غبار، فالنفس تستمد طاقتها من مكارم الأخلاق: من الشجاعة، والكرم والنجدة، والأريحية، وحب الخير للناس.. بينما تتضاءل قوة النفس حينما تقترب من الرذائل والشيطان.. فكما أن الطعام الجيد يصير طاقة جيدة في النفس فتصبح جيدة في البدن؛ كذلك الأخلاق الجيدة تصير طاقة جيدة في النفس فتصبح نفس الشخص عظيمة وكبيرة ومحترمة.

ومن هذا المنطلق، فإنه كلما ازداد المرء عشقاً للفضائل والمكارم... ازداد رفعة وعظمة وأعطاه الله سبحانه إيماناً يجد حلاوته في قلبه...

علىٰ أن الإنسان الذي يعشق الفضائل ويتفاعل معها، يحس إحساساً عميقاً بالسمو والكرامة والعزة. .

فتهون عليه التضحية في سبيل مبادىء الحق والحرية، والعدالة الاجتماعية. . وقد كان أبو الفضل العباس ـ ميسك ـ قمة مضيئة في أفاق الدفاع عن الحق والحرية.



## الشجاعة والفداء

أما شجاعته فقد أخذها من أبيه علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فقد ضربت رقماً قياسياً في البطولة والفداء.. إذ لم يحدث أن سجّل التاريخ أن بطلاً مثقلاً بالهموم والأحزان قد أوقع هزيمة في صفوف العدو كما صنع أبو الفضل العباس الشند.

ليس هناك بطل شجاع يرى أمامه أطفالاً صغاراً يتصارخون من العطش دون أن يفت ذلك في عضده ويفقده صبره وتوازنه. غير أن أبا الفضل كان كلما مرت به المحن يوم الطف ازداد ثباتاً وعزماً على المضي في طريق الجهاد والحق والفداء. . فقد مثل الأخوة الإسلامية الصادقة بأروع ألوانها.



## يده قبُلها امل العصمة

جاء في التاريخ أنَّ أربعة من الأثمة المعصومين قبلوا يد أبي الفضل العباس. وهم: الإمام علي والحسين، وزين العابدين والإمام الباقر عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومهما يكن من أمر فإن واحداً منهم على الأقل كان قد قبل يد العباس كما جاء ذلك في قصة معروفه حدثت يوم مولد العباس عندما أتت به أمه تحمله ووضعته بين يدي أبيه علي أمير المؤمنين بالذي ما إن وقع بصره على ولده الطفل الصغير هذا حتى راح يقلب كفيه ويقبلهما ثم انهمرت الدموع من عينيه! وهنا تدخلت أمه أم البنين متسائلة عن سبب بكاء علي؟ فأخبرها بما سوف يجري على هاتين الكفين من البلاء في سبيل الله، فبكت هي الأخرى عند سماع الخبر، ومن ذلك اليوم قامت بتربيته وإعداده إعداداً بطولياً ليقوم بهذا الدور الذي ينتظره في الغد. وطبعاً كانت تقوم بدورها كأم ناجحة في تربية أبنائها الذين هم يتلقون التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على على التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على التربية المصويحة من أبيهم الإمام على على التربية المصويحة من أبيهم الإمام على على التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على التربية المحدودة المورد الذي ينتظره التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على التربية المحدودة المورد الذي ينتقره التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على على التربية المعرودة المورد الذي التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على التربية الصحيحة من أبيهم الإمام على التربية المورد الدي ينتظره المورد الله المورد الله المورد الله المورد المورد

والرواية تقول:

«إن أم البنين علينا المؤمنين علياً عليه ، في بعض الأيام أجلس أبا الفضل العباس في حجره وشمّر عن ساعديه، وقبلهما وبكي أجلس

فأدهشها الحال. . لأنها لم تكن تعهد صبياً بتلك الشمائل العلوية ، ينظر إليه أبوه ويبكي من دون أن يكون ثمة سبب ظاهر. . ولكن حينما أوقفها أمير المؤمنين علي على على غامض القضاء وما يجري على يديه \_ أي أبو الفضل \_ من القطع في نصرة الدين . . في نصرة الحسين على بكت وجرت عبرتها وشاركها كل من كان في الدار في البكاء والعزاء (1).

علىٰ أن مثل يد أبي الفضل هي التي يجب أن تقبل وتحترم. لماذا؟

لأنها قطعت من أجل الدين، وفداء للدين..

وهذا هو الميزان الذي يكشف عن حقيقة الناس والأيدي، فاليد التي تناضل من أجل الدين والعقيدة ومبادىء الحق والعدل والحرية هي التي تستحق التكريم والتقبيل. وأما الأيدي الأخرى التي هي ضد هذا الخط فإنها لا تستحق أي تكريم بل بالعكس تستحق التوهين والإذلال. وإن بدت الصورة اليوم مقلوبة بالعكس تماماً. . يقول الشاعر:

ويدتكبل وهي ممايفتدى ويدتقبل وهي ممايقطع

«كان العباس وسيما جميلاً يركب الفرس المطهم ورجلاه يخطان في الأرض، ويقال له: قمر بني هاشم لجماله وكثرة النور في وجهه . . وقد وصف ه الرواة: بأنه كان بين عينيه أثر السجود كما مر علينا منذ قليل «٢٠) .

<sup>(</sup>١) من مقتل العباس للمقرم.

<sup>(</sup>٢) راجع مقتل العباس للمقرم ص ١١٥.

## اشرب الهاء واذكر عطش الحسين

إن الذي يذكر عطش الحسين عند شرب الماء له أجر عظيم فما بالكم بالذي يمتنع عن شرب الماء مواساة بالحسين ـ عليه.

لا شك أنّ له منزلة عظيمة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة.

وعلى فكرة امتناع العباس عبيسة \_عن شرب الماء تأسياً بأخيه أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين. جرى حوار بيني وبين أحد الأصدقاء حول هذا الموضوع بالذات أي حول ذكر عطش الحسين عند شرب الماء وكم له من الثواب العظيم وقد أثبت له أن الأثمة سلام الله عليهم أجمعين قد أكدوا هذا المعنى، وركزوا على تعظيم هذا الشعار وهو ذكر الحسين عند شرب الماء إذ أن له من الأجر العظيم ما لا يحصيه إلا الله وحده. وإليكم هذه الكلمة التي أكتبها هنا بعد انفضاض المجلس الذي ضمني والصديق المذكور.



# اشرب الماء واذكر عطش المسين

ضمني لقاء مع صديق طال شوقي لرؤيته، وعظم حرصي على الانتفاع بمجلسه، فهو من الوزن الثقيل في الأدب، والعلم... وكان ذلكم اللقاء، من أروع لقاءاتي على الإطلاق. فقد عرفت من خلاله أشياء كانت غامضة علي، وكان فهمها يحتاج مني إلى دراسة، وطول وقت، ولكن بفضل تلك الجلسة عرفتها، وفهمتها بل كانت بمثابة المفتاح السحري الذي أضعه على كل مسألة يستعصي حلها علي فتنفتح من فورها ومن دون أية مقاومة.

طبعاً القضايا التي بحثناها، كانت كبيرة، وكثيرة ومتنوعة، بدأت بقضايا الأديان والعقيدة، ومرت بالقوانين والمناهج الإنسانية، وانتهت بالطرق الكفيلة بنجاح وسعادة الإنسان في الحياة.

ولكن برزت مسألة من بين تلك المسائل أبعدتني بعض الشيء عن صديقي لولا تداركه إياها بالانصياع للواقع.. وإنما أقول: أبعدتني أي أبعدت فكرة التكامل التي طبعتها في رأسي عن هذا الصديق ولكنه بالتالي عالج القضية في عفوية وتلقائية حتى أعادني إلى مكانتي السابقة من الإعظام والإكبارله.

وفي خلال حديثنا سألني هذا السؤال:

لماذا البكاء على الحسين بهذا الشكل، ودائماً؟.. فقلت: إن البكاء دليل الحب والطاعة، والإخلاص، هذا بالإضافة إلى أن البكاء صفة ملازمة لكل كبير القلب عظيم النفس، حتى كان الرسول الأعظم وَاللَّهُ تدمع عينه ويحزن قلبه.. وكان الإمام على والله غزير الدمعة سريع العبرة.. هذا بالإضافة إلى أن القرآن الكريم، كان قد أكد على هذا المعنى أي البكاء وجعله من أهم صفات النبي يعقوب والله حيث يقول: ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم... ﴾ ثم يفسر هذا الحزن والبكاء بأنه صبر جميل.. فيقول: «وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم... ويقول: قال: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل».

ثم تابعت أقول لصديقي: فإذا كان القرآن الكريم يطلق على البكاء صفة الصبر الجميل، فما لنا لا نبكي، وما لنا لا نحزن، ونحن نعرف أن البكاء هو سلاح الإنسان للمؤمن لأنه يرفعه إلى أعلى درجات المسؤولية، والشعور العميق بمبادىء وأهداف الحياة الكريمة. . ؟ . .

ومن هنا يقول علي مالك : «أرحم من رأس ماله الدعاء، وسلاحه البكاء..»

فجعل البكاء من أقوى أسلحة المواجهة بين الحق والباطل. علما بأن هذا لا يعني بالضرورة، أن نترك إعداد العدة ونلتزم البكاء بدلاً من العدة . ؟ أبدا أن هذا ليس هو المعنى الذي يريده الإسلام. فالإمام علي علي علي الذي يقول: إن البكاء سلاح المؤمن، نجده هو نفسه يخوض الحروب. ويشهر السيف بوجه الظالم ويقارع الظلم أيا كان نوعه، دون هوادة، ولا مداهنة ولا مصانعة . ونفس الشيء بالنسبة ليعقوب النبي الذي كان يقارع الظلم، ويجاهد الظالمين، والمنافقين، وكان غليظاً عليهم، هو نفسه نجده يبكي ونجد الحزن ملازماً له . .

ثم واصلت أقول وصديقي تطلع في وجهي وقد أخذته الدهشة لأنه لم يكن يسمع بهذه الأفكار من قبل. ولذلك صار مشدود آلهذا الموضوع وصار يطلب المزيد بلهفة، ويريد أكثر من ذلك حتى يستوعب البحث كله. . أقول: ثم واصلت أقول لصديقى:

أتدري كيف تتكون اللآليء في أعماق الماء؟ أجابني بالنفي.! فقلت له: أتعرف حيوان الصدف البحري؟ قال: نعم..

قلت: هناك في أعماق البحار يوجد حيوان الصدف البحري، وهو يجري في أعماق الماء مع الموج في انسياب وحرارة. ولكنه في بعض الأحيان تصادفه صخرة فتجرحه، أو يصادفه جسم غريب فيحدث شقوقاً صغيرة ناعمة في بدنه، وهنا تبدأ ذرات الرمل بالدخول في بدنه من خلال تلك الشقوق، فإذا دخلت ذرة واحدة من الرمل في الجرح، كونت عنده أي عند ذلك الكائن البحري، درة ثمينة تدهش العالم بجمالها، وتذهل العقول بثمنها!!.

والآن هل عرفت كيف تتألف الدرة؟

قال: بلىٰ.. قلت: إذن: فيمكن القول أن الدرة الثمينة، ما هي إلا ابنة الألم.. فإذا كانت الدرة تتكون بفعل الألم، فإن القلوب العظيمة تتكون بفعل الدموع.. لأن الدمعة تكون القلب العظيم، وتصنع النفس العظيمة، تماماً كما أن الجرح في جسم الصدف يكون أثمن اللآليء، وأرقىٰ الدر في العالم.

وكنت أقول كلامي هذا، وعيناي شاخصتان إلى وجه صديقي العالم الذي كان في غاية الإصغاء لي . . وأنا أتصفح ملامح وجهه . . وقسمات صوته . .

فقال لي: هذا صحيح . . ولكن قل لي: هل يوجد واحد من الأئمة

كان يبكي على الحسين ليل نهار أو أنه كان يبكي على الحسين في كل يوم مرة أو أكثر؟..

أجبته في هدوء: إن نظرة واحدة تلقيها على حياة أهل البيت تريك بوضوح أنهم كانوا يبكون على الحسين في اليوم أكثر من مرة.. ولنبدأ من الرسول الأعظم محمد - مناهم حيث ذكر التاريخ، وجاء في كتب السيرة، أنه ـ سلام الله عليه. ما نظر إلى الحسين مرة إلا واغرورقت عيناه بالدموع، هكذا كان يذكر المؤرخون، وأرباب السير، أن الرسول كان إذا نظر إلى الحسين، فاضت عيناه بالدموع.. وكان يقول: إن الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ أبدآ.. أو قال: لا تطفأ إلى يوم القيامة..

وهـذا نفسـه نجـده عنـد الإمـام علي ـ ملكنه ـ حيث كـان يبكي أغلب الأوقات التي يذكر فيها مصرع أبي عبد الله الحسين ـ منالك ـ .

ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى الحسن وحتى الحسين نفسه. . وأما الإمام السجاد، - المنتقد - فبكاؤه كان واضحاً وأشهر من الشمس في رائعة النهار، أو رابعة النهار.

والإمام الباقر كذلك. . وإذا رأينا الإمام الصادق، وجدناه باكياً على جده الحسين، وليس فقط كان يبكي بل كان يأمر أهله وأصحابه بالبكاء على الحسين كما كان يصنع الإمام الكاظم، والإمام الرضى حيث إذا دخل عليه شاعر أو خطيب أمره بالإنشاد وذكر الحسين وإذا دخل عليه رجل من سائر الناس، قرأ الإمام الرضى بنفسه مصيبة الحسين، كما صنع من الريان بن شبيب إذ قال له: يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابكي لمصيبة جدي الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش.

ويمكن القول ذاته بالنسبة لسائر الأئمة حتى كانوا يبكون على جدهم الحسين ليل نهار. . وما ورد في زيارة الناحية المقدسة، يغني عن التحقيق، ويعد خير دليل على ذلك. . إذ جاء في الزيارة عن الإمام

الحجة \_ صلوات الله ، وسلامه عليه قوله : لأندبنك صباحاً ومساءً ، ولأبكينّ عليك بدل الدموع دماً..» .

انظروا جيدآ. . هنا . . حيث يؤكد الإمام الحجة أنه يبكي على جده الحسين كل صباح، ومساء، ويصل به البكاء إلى درجة الدموع دما بدل الدموع ماءً.

قال لي صديقي المؤمن: هذا كله صحيح.. ولكن أريد دليلاً واحداً ليقنعني بأهمية البكاء على الحسين كل يوم، والدليل يجب أن يكون من إمام معصوم، وليس من سائر الناس أو العلماء، وأنا أريد منك دليلاً قوياً يقنعني بـذلـك.. يقنعني على أن أكون من البكائيين كل يوم على الحسين الله عنه أن أكون من البكائيين كل يوم على الحسين الله عذا من جانب ومن جانب آخر، فإني أريد أن أنقل هذا الفكر، وهذا الدليل الذي أطالبك به.. أريد أن أنقله إلى الأخرين لعل الله سبحانه ينفعهم به إن شاء الله تعالىٰ..

قال ذلك وأسند ظهره إلى الحائط مشعلاً غليونه لأنه كان صاحب غليون وهذه الصفة هي الوحيدة التي كانت تزعجني منه.. وإلا فكل صفاته تعجبني باستثناء التدخين، وخصوصاً الغليون، لأن التدخين وممارسة شرب السجائر يؤدي حتماً إلى تقليل عمر الإنسان وإلى تجميع الأمراض الفتاكة في حوزته قلت هذا استعراضاً لا حقيقة، وإلا فأنا لم أستطع أن أفصح له عن خاطري وعما يدور في نفسي من اشمئزاز شديد، ونفور أشد، من التدخين، ومن مجالس الدخان تلك المجالس التي أرى فيها أعمدة الدخان تتصاعد من أفواه الرجال والنساء، تلك كانت هي أثقل المجالس على قلبي، وأوحش المجالس إلى نفسي . المهم إني بسبب حبي له وإخلاصي له، فضلت السكوت عن التدخين على الاعتراض له.

وحتىٰ لا يفوتنا البحث لنرجع إلىٰ أصل الموضوع.. وهو: أنه طلب مني دليلًا يجعله يؤمن بالبكاء علىٰ الحسين كل يموم.. قلت له: خـذ هذا

الدليل مني فإنه على ما أظن من أقوى الأدلة، وأعمقها إذا لم يكن أقواها على الإطلاق. . قال: وما هو؟

وحين يقول الإمام الصادق هذا القول فإنه لا بد وأن يكون قد طبقه هو قبل غيره... علما بأننا ينبغي لنا أن نعرف أن قوله مائة حجة ومائة عمرة، إنما نشير إلى الحج المستحب. وليس الحج الواجب، لأن الحج الواجب هو مرة واحدة في العمر.. وهذا معروف حجة الإسلام الواجبة هي مرة واحدة لا يعاد لها شيء، فحين يقول الإمام أو أي واحد من الأئمة إن شربة الماء في ذكر الحسين تعادل حجة وعمرة، أو تعادل مائة حجة ومائة عمرة إنما تقصد هذه الروايات الحج المستحب وليس الواجب، ومن هنا نعرف أن الروايات التي وردت في زيارة الإمام الحسين عليت . أن زيارته تعادل حج وعمرة.. ومن الروايات ما يشير إلى أكثر من ذلك حتى تصل الى ألف حجة وألف عمرة . وإنما حصل الاختلاف في العدد ليس من قبيل عدم ضبط الروايات بل من قبيل حصل الاختلاف في العدد ليس من قبيل عدم ضبط الروايات بل من قبيل اختلاف درجة الإيمان فكلما كان إيمان الإنسان أكثر ومعرفة بالحسين أكبر، كانت زيارته تعادل أكبر عدد من الحج، وأكثر عدد من العمرة.

 ونستفيد من هذا الحديث عدة أشياء: أولاً ـ إن الإمام الصادق قوله وفعله واحد ويعتبر حجة، لأنه لا يمكن أن يقول قولاً ولا يطبقه. . وإنما لا بد له من التطبيق.

هذا أولاً \_ إذ ليس في حياة أهل البيت فسحة تدل على تخلفهم عن العمل واكتفائهم بالقول دون العمل. . بل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يفعلون ما يقولون، ويقولون ما يفعلون، فليس عندهم وقت للقول فقط ولا وقت للعمل دون القول. . بل تجد العمل والقول في عناق وتلازم، وترابط كبير في هذا الإتجاه.

أقول: هذا أولاً - وثانياً، إن القرآن الكريم يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون: لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والإمام الصادق، لا يمكن أن يأمر تلامذته ويعلم طلابه، أمثال زرارة بن أعين، وأبي حمزة، وأبي بصير، وهشام، وموسى الطاق. وجابر بن حيان وأمثال هؤلاء، أقول: لا يمكن أن يأمرهم الإمام بأمر لم يطبقه هو قبلهم. بل كان سبّاقاً للتطبيق قبلهم بتمام معنى الكلمة. فهو حجة الله في الأرض ولا يمكن أن يقول قولاً لا يفعله هو. وأيضاً لا يمكن أن يترك هذا الثواب العظيم ثواب مائة حجة ومائة عمرة مع رسول الله، لمجرد أن يذكر الحسين في شرب الماء..

والآن لا نناقش في عدد الحجات وعدد المرات وإنما نتحدث في أصل الموضوع، وإلا فليكن مرة واحدة، . ومرة واحدة مع رسول الله . . أيضاً هذا الثواب عظيم، وليس في إمكانه أن يتركه . .

وعلى هذا الأساس، فالإمام الصادق، لا بد أن يشرب من الماء مرتين في كل يوم سواء كان صائماً أو غير صائم لا بد له من الماء مرتين على أقل تقدير، وخصوصاً وهو في المدينة في الحجاز وجو الحجاز يحتاج (صاحبه) ساكنه إلى الماء مرتين في اليوم على أقل تقدير.. ومعنى هذا أن

الإمام الصادق يذكر الإمام الحسين مرتين في اليوم.. والإمام الحسين يقول: أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن إلا وبكى.. والإمام الصادق هو أبو الإيمان وقمة المؤمنين فمن أولى بالبكاء على الحسين منه.. فمعناه أن الصادق يبكي على جده الحسين مرتين في اليوم على أقبل تقدير.. وقد ورد في الأخبار أن الإمام الصادق، كان إذا ذكر الحسين بكى وقال: قبال الحسين بن على: أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن إلا وبكى .. فالنتيجة تكون: إن الإمام الصادق يبكي على الحسين مرتين في اليوم.. ومن هنا نصل إلى أكبر الأدلة بل وأعظم الأدلة في أن الأئمة سلام الله عليهم يذكرون الحسين فيبكون ليل نهار، ومن تعرف المغزى الرائع الذي يشير إليه الإمام الحجة في قوله: لأندبنك صباحاً ومساء ولا بكين عليك بدل الدموع دماً.. وخصوصاً إذا عرفت أن الأئمة هم نور واحد.. لا نفرق بين أحد منهم.

# كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا

كان أبو الفضل العباس يمسح المدموع عن بنات رسول الله إذا بكين . . وكان ينفض الغبار عن رؤوس الأطفال الصغار إذا جاعوا أو عطشوا أو ضربتهم عادية من عاديات الزمن .

فيوم، عاشوراء عندما وقف الإمام الحسين - طلك - يكلم القوم ويذكرهم بأيام الله ويحذرهم غضب الجبار. يذكرهم بالحقوق والواجبات ويحذرهم من الدنيا وما فيها. يذكرهم بالأخرة والنعيم. ويحذرهم أيضاً - بأنه ابن بنت النبي . بل هو ابن رسول الله - بالله - بالله النبي وعمامته . أقول: عندما وقف الحسين يكلم جنود يومها يلبس جبة النبي وعمامته . أقول: عندما وقف الحسين يكلم جنود يريد بهذه الكلمات: «ولا يكن أمركم عليكه غمة ثم أقضوا إلي ولا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فلما سمع النساء هذا منه صحن وببكين وارتفعت أصواتهن بالبكاء فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علياً الأكبر وقال لهما: «سكتا هن فلعمري ليكثر بكاؤهن فلما سكتن حمد الله وأثنى عليه الخ على أن محل الشاهد هنا هو أن الذي انتدبه الحسين لهذه المهمة الإنسانية التي تفيض رقة ورحمة وعندوبة إنما هو أبو الفضل العباس . وعلى الأكبر . ومعروف أن علياً

الأكبر روحي فداه دائماً هو مع عمه أبي الفضل يسير إلى جنب بإنجاز مثل هذه المهام التي كانت تؤثر في قلب الحسين وروحه.

وكانت حرائر بيت الوحي ونساء بني هاشم قد اعتمدن على أبي الفضل العباس من هي هذا المجال اعتماداً كلياً، فهو المحامي وهو المدافع عن الحريم.. وهو حامي الظعينة وهو الساقي الذي يسقي عطش النفوس والأبدان.. وكما أن أباه علياً ساقي عطاشي الحشر.. كذلك، أبو الفضل هو ساقي عطاشي كربلاء.

ونلمح هذه العلاقة أو الرابطة التي تربط عائلة الحسين بأبي الفضل ساعة مجيء الشمر ووقوفه على مقربة من الخيام ينادي: أين بنو أختنا أين العباس وإخوته؟.

وقد كرر هذا النداء أكثر من مرة ولكنه لم يسمع جواباً لأن أبا الفضل أخذه الحياء من أخيه الحسين فأطرق إلى الأرض ينكت التراب بأنامله وقد احمرت وجنتاه من الخجل. . وكذلك صنع أخوته الذين كانوا رابضين حول أخيهم الحسين كالأسود الضواري يتحفزون إلى الانطلاق في ميدان المعركة في أية لحظة ، وهم على استعداد تام للتضحية ينتظرون الإشارة من سيدهم وزعيمهم أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . . وراح الشمر يكرر نداءه هذا: أين بنو أختنا أين العباس وأخوته وإنما قال الشمر: أين بنو أختنا لأنه أراد أن يذكر بالقرابة التي تربطه بهم من ناحية الأم، فأم البنين هي بنت حزام الكلابية والشمر كما يدعي أنه هو من عشيرة أم البنين وسبحان الذي يخرج الحي من الميت ييخرج المي من الحي . . وما قيمة القرابة في النسب إذا لم يكن تقارب في العقيدة؟ .

فأبو لهب عم النبي والقرآن يلعنه بصريح العبارة إذ يقول: ﴿تبت يمدا أبي لهب وتب﴾ .

وأود هنا أن أذكر القارىء الكريم وألفت عنايته ونظره إلى أنني لا أريد أن أثبت هنا أن الشمر تربطه قرابة بأم البنين فاطمة أم العباس وأخوته وإنما فقط أردت أن أقول: حتى على زعمه هو وادعائه أنه من عشيره أم البنين فإن ذلك لا يشفع له ولا يعطيه حقا أن ينادي العباس بمثل هذا النداء ولذلك أطرق أبو الفضل ولم يجبه وكذلك صنع أخوة العباس إذ أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض حياءً من أبي عبد الله الحسين النشه ، وحياءً من النساء اللواتي وقفن في الخيمة ينصتن إلى نداء الشمر وخصوصاً العقيلة زينب التي وقفت وقد جمد الدم في عروقها وهي تسمع صوت هذا اللعين ينادى بأسماء أخوتها: العباس وأخوته.

فوقفت زينب وقد وضعت خدها على عمد الخيمة وهي تنظر إلى أخيها أبي الفضل العباس ما الذي سيضعه وكيف سيتصرف في مثل هذا الموقف.

وبينما هم في سكوت وإذا بصوت الحسين سلام الله عليه يكسر هذا السكوت في دفء ورقة ورحمة قائلًا لهم: «أجيبوه وإن كان فاسقاً».

فقام إليه العباس واخوته بين يديه وسأله أبو الفضل عن قصده ومراده وإذا به يقول:

يا بني أُختي أنتم آمنون فبلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين.. والـزمـوا طاعة أمير المؤمنين يزيد (...) فإنه لن يريكم إلا ما تحبون.

وطبعاً أراد الشمر أن يخدعهم بهذه الأماني الزائفة وهذا الشعار الكاذب.. ولكن أبا الفضل وإخوته أكبر من أن تنطلي عليهم هذه الخزعبلات.. إنّ أبا الفضل كان نافذ البصيرة، صلب الإيمان، والبصيرة النافذة لا تدع مجالاً للشك ولا للتردد أن يسيطرا على الشخص المؤمن. ولذلك نجد أبا الفضل قد أصابه بأبلغ وأروع جواب حين سدد إليه هذه الكلمات الصائمة القاتلة.

قال له:

تبت يداك يا عدو الله ـ ولعين ما جئتنا به من أمانك يا عدو الله أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فلطمة. . وندخيل في طاعـة اللعناء وأولاد اللعناء . ؟ .

أتأمننا وابن رسول الله لا أمان له؟.

وبعد هذا الجواب القاطع القوي الذي يكشف عن معدن ونور أبي الفضل العباس عبين ورجع أبو الفضل إلى الخيام . وفي أثناء رجوعه وقعت عينه على أخته العقيلة زينب وهي واقفة بباب الخيمة صامتة تنظر إلى أخيها العباس عبين على ما رآها بباب الخيمة مال إليها ليطمئنها ويشد على قلبها. وإذا بها تقول:

أخي أبا الفضل الخيام خيامك والنساء أخواتك فلا تقصر عنا بنصرتك.. وهزت هذه الكلمات أريحية أبي الفضل فانفجر كأنه بركان بقوله وصموده وشجاعته وبسالته وكان إذا تمطى بالرطاب قطعه وقال لاخته زينب كلمات طمأنها نفيها وأكد لها أنه ما دام فيه عرق ينبض سوف لن يجرأ أحد من الاقتراب من الخيام.

#### الهباس ينطلق من المبادك،

من عادة الفارس الذي ينزل في ساحة القتال أن يُعرّف نفسه من هو ما هي مبادئه وأخلاقه. وما هي المبادىء التي يناضل ويقاتل من أجلها.

ومن هذا المبدأ انطلقت شعارات أبي الفضل العباس التي أطلقها يوم عاشوراء في مواطن عديدة ففي وقوف على الماء وامتناعه من الشرب قبل أخيه الحسين كان له شعار يعكس المبدأ العظيم والمبادىء المقدسة التي حملها وقاتل من أجلها ومنها الإيشار والمواساة، والدفاع عن الحق، والعرض، والشرف إلى آخر نبضة في عروقه فكان يخاطب نفسه:

«يانفس من بعد الحسين هوني» «هــذا الحسين وارد المنون» «وتــشــربيــن بارد المعين» «هيهات ما هـذا فعـال ديني» «ولا فـعـال صـادق الــيــقــيــن»

فهو يؤكد هنا أن شرب الماء والالتذاذ بطعمه في مثل هذه الحالة يعد مخالفاً لمبادىء وفعال الدين الإسلامي الحنيف. . لأنه دين الحق والإيثار والموالساة والأريحية والنجدة . دين الشجاعة والكرم والبسالة، وليس من النجدة أن أشرب الماء وإلى جواري نساء وأطفال صغار قد صرعهم العطش وهم يصرخون: العطش قد قتلنا فهل إلى شربة ماء من سبيل؟

هذا كان شعاره في وقوفه علىٰ الماء.

«سل الشريعة عنه يوم خاص بها هل ذاق ا رمى المعين بنهر من أنامله وصد عنا إن لم يرد معنى في شمجاعته على أبيه

هل ذاق للماء طعماً وهو غارفه وصد عنه وما بلت مراشف على أبيه فقد ساوت مواقفه»

نفسي لسبط المصطفى الطهر وقا إني أنا العباس أغدو وبالسقة ولا أخاف الشر يوم الملتقى»

ونحن هنا أمام لوحة رائعة تبين كرم وشجاعة هذا البطل العظيم... ليس فقط تبين شجاعته بل وأيضاً تبين هذه الأبيات مدى اهتمام أبي الفضل بقضاء حوائج الناس والسعي من أجل إنقاذهم وخلاصهم.. وذلك بقوله:

«حتىٰ أوارىٰ في المصاليت لقا».

والمصاليت جمع مصلات. والمصلات من الرجال، هو: الرجل الشجاع الماضي في الحوائج. يقال: هو من مصاليت الرجال أي: من شجعانهم الماضين في قضاء حوائج الآخرين. . هكذا جاء في كتب اللغة والأدب تفسير هذه الكلمة وهي: المصاليت.

ولا شك أنه بـاب من أبواب الله في قضاء حوائج المحتاجين وكشف كرب المكروبين.

وما ينطبق على هذين الشعارين؛ ينطبق أيضاً على الشعار الذي أطلقه أبو الفضل ساعة فقد يمينه في سبيل الله فقال:

«والله أن قطعتمو يميني» «إني أحامي أبداً عن ديني» «وعن إمام صادق اليقين» «نجل النبي الطاهر الأمين»

فه ويعلن أمام الملأ أن قطع اليمين لا يثنيه عن مسيرته ولا يصده عن الحق . بل بالعكس إن قطع اليد في سبيل الحق له و أكبر حافز على المضى في الطريق إلى نهاية الشوط.

لذلك يخاطبه الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ الناه ـ بقوله:

أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وإنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتدياً بالصالحين ومتبعاً للنبيين فجمع الله بيننا وبينك في دار جنات النعيم».



# باب الموائج

على أن لقب باب الحوائج الذي أطلق على أبي الفضل العباس هو من أكثر الألقاب شيوعاً بين الناس، ووقعاً في قلوبهم. . ففي العراق أبو الفضل معروف لدى الناس جميعاً ـ السنة منهم والشيعة ـ يعتقدون بأنه باب من أبواب الله عز وجل الذي يقصده الناس في قضاء حوائجهم على أن القصص والحقائق التي وقعت وحدثت بالفعل هي أكثر من أن تذكر هنا فما أحد في العراق إلا وهو يعتقد بهذا الجانب في أبي الفضل وأنه باب للحاجات.

وقصده ـ ذات مرة ـ رجل أعمىٰ قد فقد بصره بسبب حادث وعجز الأطباء عن علاجه فلما وقف على ضريح أبي الفضل العباس ـ عليه ـ أنشد يقول:

قصدت أبا الفضل الدي هو لم يزل قديماً حديثاً للحوائج يقصد يمد على العين السقيمة كف وإن قطعت يوم الطفوف لهيد»

وبالفعل حصل على مراده فقد حدث أن منَّ الله عليه ببركات هذا العبد الصالح قمر بني هاشم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وتستطيع

أن تقول: إنَّ أبا الفضل العباس هو الذي أعاد إليه بصره لأنه ولي من أولياء الله وليه كرامة ومنزلة عند الله عز وجل. وكما أننا نقول للطبيب الذي أجرى عملية ناجحة هو الذي أعاد السلامة للعين وأعطاها النور. كذلك نقول: إن العباس بن علي بطل كربلاء هو الذي أعاد البصر إلى عين الأعمى كرامة من الله بها عليه وإن كان الكل من الله سبحانه وتعالى ولكن هؤلاء هم الوسيلة إلى الله وقد قال الحق سبحانه: ﴿وابتغوا إليه الوسيلة ﴾.

وأبو الفضل من أنصع الوسائل التي توصلنا إلىٰ رضوان الله تعالىٰ.

# التقوح شرط الظفر

يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام : «شيعتنا أهل الهدى، وأهل التقى وأهل الخير وأهل الفتح والظفر»

ما دام الإنسان من أهل الهدى فإنه تكون الحيل أمامه كثيرة، والطرق كلها معروفة، لأن الهدى هو انفتاح البصيرة على وسعها. وما دام الإنسان من أهل التقى فإن التقوى تحجزه عن الانرلاق في مهاوي الشيطان وزحاليفه. ويُصبح موضع ثقة الناس، لأن الناس يجعلونه رمزاً للأمانة والصدق والإخلاص بفعل التقوى التي يتحلى بها، ودائماً المورد العذب شديد الزحام.

ومن هذا المنطلق فإن الإنسان يجب أن يكون من أهل الخير، أي أنه يعمل الخير، وذلك أن العمل يركز التقوى في القلوب أكثر، ولهذا يربط القرآن الإيمان بالعمل الصالح، . أي ﴿اللذين آمنوا وعملوا الصالحأت﴾ . فإذا اجتمعت هذه الصفات والعناصر الثلاثة: الهدى والتقى والخير، فإنه يصبح من أهل الفتح والظفر.



# شيء من السيرة الداتية لا بيد الفضل العباس عليه السلام

عمق الإيمان، والبصيرة النافذة، تجعلان الإنسان يشع بالفضائل شعا، لأن الإيمان نور والفضيلة ثمرة هذا النور. . أشبه بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

ومن هنا كانت الفضائل تتدفق من سيرة أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مثل الإيشار، والمواساة والدفاع عن الدين والتضحية من أجل القيم والمبادىء. مبادىء الحق والعدالة الاجتماعية والحرية.

هذه هي الفكرة التي تنطلق منها سيرة أبي الفضل، وهذه هي القاعدة التي تنطلق منها حياة هذا البطل العظيم الذي علمنا كيف ندافع عن الحق والعدل والحرية ببسالة وشجاعة وأريحية.

وحين ننظر في هذه الفكرة نجد أنها مأخوذة من القرآن الكريم حيث يقول:

﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً.. ﴾ أي أنَّ الذي خبث سريرته، وعقيدته لا يمكن أن تصدر منه أفعال طيبة، ولا مواقف أصيلة، لأنه مريض يحتاج إلى علاج، وعلاجه في

الإيمان والعمل الصالح. . على أننا نعرف أن الخلل النفسي يجر إلى خلل مثله ﴿ فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ﴾ لأن المرض الذي في القلب إذا لم تعالجه فإنه يتفاقم ويستشري في الحال.

ثم يعطينا القرآن الكريم مثالاً آخراً يقول فيه:

﴿مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ﴾ .

ومعنىٰ ذلك، أنه ما دامت هذه الشجرة طيبة، فإنها سوف تعطي ثمرآ طيباً، وما دامت هذه الشجرة ضاربة بأصولها وجذورها في الأعماق، فإن فروعها ستعانق الجوزاء، وتبلغ السماء، وإنها ستعطي عطاءً لا حدود له، ولا نفاد. ستعطي ثمراً من كل شيء، وفي كل حين بإذن الله رب العالمين.

وهذا أنصع وأروع مشال للعقيدة والأخلاق. . أو بتعبير آخر: إنه أجمل مثال يمكن أن يصور العقيدة بالشجرة الطيبة، والأخلاق بالثمار التي تدل على طيب الشجرة.

وهكذا نعرف أن العقيدة هي الشجرة، والأخلاق يمثلها الثمر.. وكلما كانت الشجرة قوية وضاربة في التربة، كانت الثمار جيدة، والعطاء عظيماً، وطيباً...

علىٰ هذا العطاء ليس في وقت دون آخر، ولا في فصل دون فصل، وإنما هو في كل الفصول، وجميع الأوقات. . وهذا هو شأن الأخلاق الطيبة التي تنبع من أصالة في الإيمان، والبصيرة والرشاد.

وكما أنه ليس في الإمكان أن تكون الشجرة خبيثة، والثمار طيبة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كذلك لا يمكن أن تكون دخائل النفس خبيشة، والأخلاق طيبة. أبدا ليس في الإمكان أن يكون مثل ذلك، لأنه خلاف القواعد العامة، والسنن الثابتة التي قام عليها نظام هذا الكون.

ومن هذا المنطلق نجد العقيدة الراسخة القوية، هي التي تسقي النفس بنورها، فتشع النفس بالأخلاق والفضائل والمكارم... بل تصبح النفس منبع الفضائل، وصهريج النور.. نور: الشجاعة، والمبادرة، والبسالة، والسماحة، والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين.

كل ذلك نجده من الله أكرم المؤمن بها.. فانطلق في طريق العدل والحق، والحرية والمساواة، والمواساة.. والحفاظ على الدين والشرف، والتضحية من أجل الحق.. ثم استهانة بالموت من أجل الدفاع عن حرمات الإسلام، وحقوق الآخرين.. ومن أجل خلاص المحرومين والمعذبين، وإنقاذ الناس من أعدائهم.. وهذا هو بالضبط ما نلمسه في سيرة أبي الفضل العباس، هذا البطل العظيم الذي يتفجر عبقرية، وشجاعة ورحمة... على أن أبا الفضل العباس عليه وكان محبوباً وقريباً من القلوب الطيبة.. ولذلك نجد أن صاحب العقيدة الطيبة، القوية يكون في العادة محبوباً لدى الجماهير المؤمنين..

يقول القرآن الكريم مشيراً إلى هذه الحقيقة:! ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمٰن وداً ﴾.

وهذه قاعدة في علم النفس الإسلامي، ومفادها:

إن علامة القلب السليم أن يهفو إلى أصحاب الإيمان والعمل الصالح، كما أن علامة القلب المنحرف، أن ينفر من أهل الإيمان والعمل الصالح. . فإذا رأينا من يكره مثل هذا الإنسان المؤمن، فإن ذلك يدل على انحراف في الفطرة لدى ذلك الشخص بالذات.

ومن هنا أصبح أهل البيت - مبينهم مقياساً لدرجة الإيمان، ودرجة الكفر لدى الناس جميعاً، فالذي يحبهم مؤمن، والذي يبغضهم كافر، وهذه قاعدة وضعها القرآن الكريم في الآية السابقة، وقد أشار إليها الرسول الأعظم محمد - ممانية في أكثر مكان. . كما أكد عليها الأئمة الطاهرون في

واطن كثيرة. . ويوم وقف الإمام السجاد ـ مالله ـ في المسجد الجامع في الشام، كان من جملة ما قال: «أيها الناس أعطينا الحلم والعلم والسماحة والشجاعة والفصاحة، والمحبة في قلوب المؤمنين» فركز على أن محبتهم لا تعيش إلا في قلوب عامرة بالإيمان، لأن حبهم إيمان، وبغضهم كفر.

يقول الفرزدق:

من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم

وقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: ﴿قُلْ لا أسئلكم عليه أجرآ إلا المودة في القربيٰ﴾.

ورأينا أبا الفضل العباس ـ مَلِّكُ ـ كيف كان يدافع عن الدين والعقيدة وعن أخيه الإمام أبي عبد الله الحسين ـ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ـ .

على أنه توجد ملاحظة هنا بالغة الأهمية، وهي: أن أبا الفضل العباس استطاع أن يعطي أروع وأنصع صورة عن الدين الإسلامي الحنيف، وهو أن الدين ليس فقط في الإسلام والقرآن، بسل وأيضاً في الإسام المعصوم. في حجة الله في الأرض. لأن الإمام المعصوم هو القرآن الناطق، وهو الإسلام الذي يمشي على الأرض. . بل هو النور الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لذلك نجده أي العباس يقول حينما قطعوا يمينه:

والله إن قطعتموا يسميني إني أحامي أبدآ عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين

وأعود بكم الآن إلى الشجرة الطيبة التي ضربها الله مثلًا لطيب المنبت،

وأصالة النفس الإنسانية، وكرامة الأعراق، لأن الدين معناه هذه الشجرة الطيبة التي تتمثل في النبي وأهل بيته الكرام، فإذا أنت كرهت هذه الشجرة ولم تحمل لها حبا في قلبك وتبرمت بوجودها. أو أنك قطعتها، ونثرت أغصانها، ودست أوراقها، فإن ذلك يعني أنك ضد الدين والإنسانية، وضد الله وضد الجمال، وضد العدالة والحرية، والحق والمساواة. بل أنك ضد كل ما هو جميل ومرغوب ومحبوب.

وبالمثل: فلو رأيت إنساناً يقف ضد هذه الشجرة ويسبها ثم يروغ عليها وعلى أغصانها ضرباً بالفؤوس، والسيوف والنبال والرماح، فإن هذا المعوقف يعد عدواناً ضد الله وضد إنسانية الإنسان، وضد الأنبياء وكتب السماء. ولهذا فإننا نحكم عليه بأنه ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بالإضافة إلى أن هذا العمل لا يمت إلى الإنسانية بصلة لا من قريب ولا من بعيد.

وبالمثل: حين نجد بني أمية يسبون علياً فوق المنابر. ويشتمون أهل بيت النبي، ثم يذبحون أبناءهم، ويسبون من السبي للساءهم، ويشردونهم في البلدان، ويمنعون عنهم الماء والطعام. أقول: حين نجد بني أمية يصنعون مثل هذا الصنيع، أو قُل: الفعل الشنيع وأكثر من ذلك، نجدهم يرفعون القرآن الكريم فوق الرماح ثم يرمونه بالسهام حتى تتمزق أوراقه الكريمة. فماذا نحكم عليهم. وبأي منظار ننظر إليهم. وبأي ميزان نزن فضائحهم هذه؟.

لا شبك أنهم من ألد أعداء الإسلام. ولهذا كانوا يمثلون الشجرة الملعونة في القرآن.

على أن الوعي والرشاد، ونفاذ البصيرة التي كان يتمتع بها هذا البطل الإنساني الخالد، أبو الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام \_ أقول: هذه الخصال هي التي جعلت من أبي الفضل شعلة وهاجة من الشجاعة والمبادرة، والفطنة والذكاء والاندفاع نحو الحق. .

أجل. . هذه هي التي جعلت العباس قادراً على الدفاع عن الدين والحق والحق والحرية . عن الدفاع عن الإيمان والعقيدة ، وعن إمام صادق اليقين أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة ، وريحانة الرسول ، وقرة عين الزهراء البتول . ومن قال فيه النبي الكريم - مانية - : «حسين منى وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا».

ولذلك شرف أبو الفضل الخطر الذي يتهدد الإسلام من قبل الطلمة وأعوان الظلمة، من الحكام الخونة، من بني أمية ومن أشياعهم وأتباعهم، من آل أبي سفيان وبني هند آكلة الأكباد. . ولهذا قدم العباس نفسه ويديه ورأسه في سبيل الدفاع عن الدين والقرآن، والحق والعدالة الاجتماعية، فكان يرتجز ويقول:

والله إن قسطعتموا يسميني إني أحسامي أبدا عسن ديني وعسن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين

والآن اقراوا معي هذه الآيات التي وردت في معنىٰ الشجرة، وأنواع الشجر، وألوان الثمر، والتي كلها أمثلة ضربها الحق سبحانه لتحريك القلوب، وإثارة العقول والمشاعر.

ثم اعلم أن أبا الفضل العباس هو أروع مثال لذلك، ولهذه الشجرة، فقد خاطبه الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ عليه ـ بقول:

(كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان . . ) .

ولأنه نافذ البصيرة، وصلب الإيمان، فإن منزلته ستكون في أعلى عليين، بحيث كل الشهداء يتطلعون إلى منزلته بشوق وحرارة وغبطة، ولذلك قال الإمام السجاد الشخه: وإن لعمي العباس.. ابن علي، منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. كما مر علينا الآن.

### امثلة وشواهد

ومن الأمثلة، أنك لا تطلب من الشجرة الخبيشة، فاكهة طيبة. وطعاماً طيباً.

إن الطعام غذاء البدن، والأخلاق غذاء الروح.

\* \* \*

وإن وظيفة الأنبياء تنصب على هذا المعنى، أي أنها تهتم قبل كل شيء بإيجاد الشجرة.. والشجرة موجودة في كل نفس وهي شجرة الفطرة التي تهتم بغذاء الروح والبدن. فإذا وجدت الشجرة أعطت الثمر، وأخذت أنت منها الثمر.. أما إذا لم تكن هناك شجرة، فكيف تأخذ منها الثمر؟

ومن هنا فإن قراءة السيرة النذاتية لأبي الفضل تنعش الفطرة السليمة في داخلنا وتجعلنا قادرين على الدفاع عن الحق والحرية والمساواة، في زمن رديء ماتت فيه هذه القيم والمبادىء وهذه باقة من الأمثلة:

يقول الحق سبحانه:

﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رضداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾(١).

علىٰ أن الملاحظة التي تجدر الإشارة إليها هي أن هذه الشجرة موجودة هنا في الدنيا وفي الآخرة أيضاً توجد شجرة طوبىٰ، مقابل هذه والأشجار هنا مختلفة، شجرة طيبة، وشجرة خبيثة.

وهي نفسها نراها على حقيقتها يوم القيامة وفي الأخرة. .

فالشجرة الطيبة، هنا نجدها هنالك في شجرة طوبى أو أنها تنبت هناك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة؛ آية: ٣٥ ج ٢.

شجرة طوبى.. والشجرة الخبيثة هنا، تنبت هناك شجرة الزقوم «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم».

ويقول القرآن: ﴿أذلك خير نزلاً أم شجرة النزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. . طلعها كأنه رؤوس الشياطين . وإنما قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين ، لأن الجزاء من نفس العمل، فعمل الشيطان هنا، يتحول هناك أو يكوّن للكافر، شجرة الزقوم في حين أن العمل الصالح يتحول هناك إلى شجرة طوبى التي هي في الجنة.

واقرأوامعي إذا شئتم الكلمات التالية المتنبوعة التي كتبتها في تفسير معنى الشجرة الطيبة وضدها لتعميم الفائدة:

يقول القرآن الكريم:

﴿ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون (١٠).

تسيمون: أي ترعون أنعامكم..

والمسألة هي مسألة التفكير، فمن دون تفكير لا يمكن أن تأخذ نتيجة، ولا ثمرة: أي ولا تحصل علىٰ ثمرة.

وجاء في الشجرة الخبيشة، عن الإمام الباقر مالله ـ هي بنو أمية، اجتثت من فوق الأرض ـ ولاحظوا هل اجتثت من فوق الأرض ـ ولاحظوا هل بقي منهم شيء، من بني أمية أو بني العباس . أو الظلمة وأعوان الظلمة . ـ ثم يقول الحق سبحانه: ﴿ يَثْبُتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾

<sup>(</sup>١) سورة النحل؛ الآيتان: ١٠ ـ ١١.

أي بكلمة التوحيد المتمكنة في قلوبكم بالحجة (في الحياة الدنيا، وفي الأخرة).

إلى آخر الآيات...

ونقرأ في القرآن الكريم:

﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (١).

وفي القرآن الكريم، نجد إشارات خاطفة للشجرة، فمثلاً، هناك مع آدم كانت الشجرة المحرمة. وفي المقابل يتحدث مع موسى فيذكر له اللقاء الذي تم عند الشجرة.

يقول: ﴿ فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين ﴿ (٢) .

ويقول في مكان آخر:

﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ (٣).

ثم نقرأ هذه الآية:

﴿إِن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم الخ ﴾. (٤).

وبالنسبة ليونس عاضي نقرأ قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف؛ الآيتان: ١٩ ـ ٢٥ ج ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص؛ آية: ٣٠ ج ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح؛ آية: ١٨ ج ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان ؛ الآيات : ٤٣ ـ ٤٦.

﴿ فنبذناه بالعراء، وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، الخ ﴾ (١)

وفي آية أُخرىٰ نقرأ قوله تعالىٰ:

﴿وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين﴾(٢).

وفي محبة أهل البيت جاء عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه قال: من أحبنا فهو من أهل البيت، فقلت: جعلت فداك منكم؟ قال: منا والله أما سمعت قول الله وهو قول إبراهيم عليه : «فمن تبعني فإنه مني» الميزان سورة ابراهيم ص ٧٩ ج ١٢.

علىٰ أن محبة أهل البيت هي التي تسقي عطش الشجرة وتـروي ظمأ الفطرة.

ولذلك شبه هذه الكلمة بالشجرة الطيبة. والكلمة هي المحبة والعمل الصالح.

أي أنه شبه الكلمة الطيبة، وهي الإيمان الشابت في قلب المؤمن الذي يرفع به عمله إلى السماء كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه.

وتنال بركته وثوابه في كل وقت، فالمؤمن كلما قال لا إله إلا الله، صعدت إلى السماء وجاءت بركتها، وخيرها. وشبه بالشجرة المثمرة الجميلة المنظر الشذية الرائحة، التي لها أصل راسخ في الأرض به يؤمن قلعها وزوالها. وفروعها متصاعدة، في الهواء، الخ..

وخلاصة ذلك، أنه تعالى شبه كلمة الإيمان بشجرة ثبتت عروقهما في

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ؛ الآية رقم ٤٥ ـ ٤٦ ج ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون؛ الآية: ٢٠ ج ١٨.

الأرض، وعلت أغصانها في السماء وهي ذات ثمر في كل حين، وذلك أن الهداية إذا حلت قلباً فأمنت منه على غيره، وملأت قلوباً كثيرة.

«وما أقوى الحق وأثبته وأهل الفكر والقلوب العظيمة، والنفوس الكبيرة، دائماً يحملون الكلمة الطيبة لكل الأجيال». ولهذا نجد الإمام الصادق عائد يخاطب أبا الفضل العباس بهذا الخطاب:

«والزاكيات الطيبات فيما تفتدي وتروع عليك يا ابن أمير المؤمنين».

وذلك أن أبا الفضل هو من معادن الفضل والإيمان والمعرفة. ومن نبع هذه الشجرة الطيبة ومن أصولها الثابتة في أعماق العقيدة وأفاق الإيمان على أن أبا عبد الله الصادق على أن أبا عبد الله الصادق على إنما ضرب هذا المثال ليدلك أن مصير الطيبات إلى ازدهار ونمو، ومصير الخبائث إلى الانهيار والمحو لأن الطيبات قائمة بالحق، والحق أسرع إلى قلوب الناس، وأسرع إلى الفطرة، لأن له جذور في القلوب، ولذلك نجد الإنسان الطيب له محبوبيه في الناس وفي قلوبهم بعكس الإنسان الذي هو خبيث فإنه وأن بدا أنه في المجتمع لكنه ينتهي، وينعدم لأنه ليس له جذور، ولا أصول، وأنه أشبه المحقيقة وعاصفة الواقع.

وفي القرآن الكريم حينما يتحدث عن الشجرة الطيبة وكيف تعطي ثمارها يقول «بإذن ربها» أي أنه أذن وأجاز ولولا إجازته سبحانه لم تكن ولم تؤت ثمراً. ولذا جاء بلفظ الأذن الخ - مثل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً - .

ولاحظوا هنا في القسم الطيب قال بإذن ربه، وربها، وفي الخبيث لم يقل بإذن الله.

وإنما تركها هكذا. لأن الله لا يأذن بالشيء الخبيث وإنما يأذن بالطيب والنافع.

ثم يقول: «ويضرب الأمثال للناس» لأن المثل يحرك أمواج الفكر... ومشاعر النفس الخ.

والسر أن الحق يدخل القلوب بها أودع الله فيها من حب ذاتي للحق، وكره ذاتي للباطل، والباطل إنما يأخذ السطوح، وما يبقى في القلب في أمن من الخطر والغير. . أما ما في السطوح فإنه يزول بأقل حركة، ولذا قال الفرزدق للحسين الشك : قال: قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية ـ وقد رأينا كيف زالت بنو أمية لما وقعت من أيديهم السيوف، وكيف بقي الحسين الشك ـ وفي الآية : ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾.

ولهذا السر عاش الأنبياء والأئمة في القلوب وفي الحياة بينا لم يبق من الجبارين أحد.

شجرة طيبة، ثابتة سامقة مثمرة، ثابتة لا تزعزها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل، ولا تقوى عليها معاول الطغيان، وإن خُيِّل للبعض أنها معرضة للخطر الخ. وهي مثمرة ثمرها لا ينقطع ثمرها، لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن.

والخبيثة وإن بدت نافشة هشة ولكنها تظل بلا جـذور في التربـة ولذا فإن زوالها سـريع ومتيقن. لأن الـطيبة مـوزونة بالحق بينما الخبثية لا وزن لها. . والحق خالد لا يعتريه فناء.

### بين المؤمن والكافر

﴿والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ﴿(١).

والقلب الطيب ينمو فيه الخير، والخبيث لا ينمو فيه شيء. الخ.

والمعنى أن الأرض منها الطيبة الكريمة التربة التي يخرج نباتها بسهولة.

قال ابن عباس: هـذا مثل ضربه الله تعالىٰ للمؤمن والكافر أي للبر والفاجر..

أي أنه تعالى شبهها بالأرض الخيرة والأرض السبخة وشبه نزول القرآن بنزول المطر، فالأرض الخيرة يحصل فيها المطر أنواع الأزهار، والأرض السبخة، إن نزل عليها المطر لا تنبت من النبات إلا النذر القليل.

فكذلك الروح الطيب، النقي من شوائب الجهل ورذائـل الأخلاق إذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف؛ الآيات: ٧ ـ ٨ ـ ٩ .

اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع الطاعات، والأخلاق الحميدة، والروح الخبيث الكدر وإن اتصل به نور القرآن لا يظهر فيه من المعارف وجميل الأخلاق إلا النذر القليل أو لا يظهر فيه شيء على الإطلاق في حين.

أن عمل المؤمن دائماً في طاعة الله .

وهنا ملاحظة مهمة ، وهي أن العقيدة هي الأصل وهي قائمة على الإخلاص لله وحده الذي لا شريك وعبادته ، ثم تأتي الحسنة ، وهي الفرع ، أي الفضائل .

فالأصل العقيدة، والفرع الفضائل والأخلاق التي تنطلق من هذه العقيدة، ثم أن هذه الفضائل تترك ثمارها في المجتمع الخ.

وهذه الصفات الطيبة نجدها واضحة متألقة في سيرة أبي الفضل العباس لأن سيرته هي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.

عندها يصبح الحزن جهيلًا



هذه الكلمة كتبتها في تقديم ديوان شعر في رثاء أهل البيت ورأيت أن أدرجها هنا تعميماً للفائدة والإنتفاع.

حين نتأمل ونتدبر، كيفية انتشار الإسلام في العالم، بحيث في فترة وجيزة استطاع لواء الإسلام أن يرفرف على كل بقاع الأرض، إلى درجة بات معها دخول الناس والشعوب في الإسلام أفواجاً، أقول: حينما نفكر أو نتفكر في عملية هذا الانتشار السريع العريض للإسلام، باحثين عن العوامل التي أدت إلى هذه السرعة الفائقة في انتشار الدين بين شعوب الأرض، نجد أن أعظم الأسباب في ذلك، هو: الرحمة التي جاء بها الرسول ورقة القلوب. تلكم الرقة القلبية التي كان النبي الأعظم محمد بمنش كان يتمتع الها، بل كانت أطغى وأنصع صفة في سيرة النبي، وكل صفاته ناصعة طيبة.

أجـل.. إن الإسـلام إنمـا انتشـر بـأخـلاق النبي ورقـة قلبـه، وليس بالسيف، والإنتقام.

القرآن الكريم يصف النبي بأنه أعلىٰ قمة عرفتها الدنيا بالأحلاق: «وإنك لعلىٰ خلق عظيم..».

والنبي الكريم يقول: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق..» ويخاطبه الحق سبحانه بقوله «و ولو كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك.. .

وأخلاق الرسول، تشكل أعظم قوة في الإسلام، بل هي أقوى قوة، وأكبر طاقة استطاع الإسلام أن ينتشر بواسطتها، وبفعلها. ولذلك نجد القرآن الكريم، يطلب من النبي العظيم محمد والتي علب منه أن يسبح الله، ويقدسه شكراً، وتمجيداً لهذه القوة الكبرى التي زود الله بها رسوله الكريم، وهي قوة الأخلاق التي تقوم على أساس رقة القلب، والرحمة، والعاطفة الطيبة المهذبة.

ومن هنا، نجد الإسلام قد ركز في كل مناهجه على رقة القلب، وتزكية العاطفة، مع العلم أن الفكر الإسلامي لا يغفل الجانب العقلي في الإنسان أبدآ، ولكن العقل إذا غابت العاطفة عنه، حوَّل الحياة إلى جحيم، وتلكم حقيقة ثابتة في العلم الإسلامي لا غبار عليها.

أقول: لكي يحفظ الإسلام مناهجه ساخنة متدفقة بالعطاء أو الرحمة، ركز على حفظ العاطفة، وحالة الخشوع الناشئة من رقة القلب. ركز عليها تركيزاً عميقاً، فمثلاً، ما من موضوع ولا فكرة طيبة يريد الإسلام إنباتها نباتاً حسناً في النفوس، ألا ويأتيها عن طريق العاطفة، لأن العاطفة أسرع استجابة من العقل، وعندما تكون العاطفة في قمة نشاطها يكون العقل موازياً لها في النشاط ومضاهياً لها في النفع والعمل الصالح.

فإذا أراد القرآن الكريم، أن يجسد لنا العاطفة تجسيدآ ربانيا تربويا، نجده، يطلع علينا بصورة نبي عظيم من الأنبياء، والصورة غارقة ومصبوغة بالعاطفة والدموع، كما هو الحال في قصة يوسف الصديق، وحكاية يعقوب النبي العظيم الذي ناح على ولده يوسف حتى فقد بصره من كثرة الحزن والبكاء.

﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾ وحين يريد القرآن أن يتحدث

عن المحرومين والمستضعفين، فإنه يثير العاطفة في القلوب، وذلك بنقل صورهم أي صوّر أولئك الأنماط من الضعفاء، فتراه يقول في المسكين واليتيم:

﴿ . . . يُتيماً ذا مقربة . . أو مسكيناً ذا متربة . . . ك يصور اليتيم بأن له رحماً تمس القلوب . ويصور المسكين بأن له أسمالاً بالية ، تبدو عليه رقة الحال ، فهو مسكين ذو متربة أي أثار الغبار على وجهه وثيابه المتواضعة ، وكل ذلك إنما هو لأجل أن يثير العاطفة ، ويحرك أمواج الرحمة في أعماق النفوس لترحم الآخرين .

وبالمثل نجد الإسلام، حتى في برامجه الغذائية يمنع تناول الأطعمة المحرمة مثل: لحم الخنزير، والدم المسفوح والميتة، والخمر، وما شابه ذلك، إنما يحرمها لأنها تؤدي إلى قسوة القلب كما ثبت علميا أن شرب الدم، والخمر، وأكل لحم الخنزير يؤدي إلى قسوة القلب، بل إن أكل المال الحرام يصنع نفس الصنيع في الإنسان، بحيث إذا امتلأت البطون من الحرام قست القلوب فعادت كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة ومن الصخور الصماء.

ولهذا نجد الإمام الحسين ـ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ـ عندما يخاطب أعداءه يوم عاشوراء، يصفهم بأنه ملئت بطونهم من الحرام، فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم.

وكأن سيد الشهداء يكشف عن أعمق وأعظم الحقائق في مجال علم النفس البشري، من خلال هذا التسلسل الفكري الذي ذكره أبو الأحرار يوم كربلاء.

ولا شك أن هذا العلم ليس في إمكان الحضارة المعاصرة، ولا في استطاعة أحد من علماء العصر أن يكتشفه أبداً.. وذلك أن الحضارة قائمة علىٰ قواعد وأسس مادية وهي لا تعرف ما وراء المادة، إنما يعلمون ظاهراً

من الحياة الدنيا، أما رجال الإسلام فالقضايا واضحة أمامهم لا تحتاج إلى مشقة وعناء، لأنهم يتلقونها، أي العلوم، من لدن حكيم عالم.

فهذا الرسول الأعظم محمد ـ بن عبد الله \_ وسلس وهؤلاء أهل بيته الطيبين الطاهرين، قد كشفوا لنا عن حقائق الكون وأسرار الطبيعة، وحقائق الإنسان والحياة بشكل واضح، وميسر. في الوقت الذي عجزت فيه البشرية عن معرفة أبسط الحلول لأبسط المشاكل . . وبالمثل: إذا سألت طبيباً في علم النفس، وشكوت له قسوة في قلبك، بأن قلت له: يا طبيب أنا أشعر بقسوة في قلبي فما هو العلاج؟ أريد منك علاجاً!

أتراه يستطيع أن يصف لك العلاج؟ لا أظن، ولا أعتقد.

إن علاج قسوة القلوب لا يسوجد لدى الطبيب، بل يوجد عند الله العزيز العليم، ﴿ أَلَا بَذَكُمُ اللهُ تَطْمئن القلوب. . . ﴾ .

ونجد العلاج عند الحبيب المصطفى محمد حيث يقول: «إذا أحس أحدكم بقسوة في قلبه فليدن طفلًا يتيماً وليمسح بيده على رأسه، فإنه سرعان ما يشعر بالرحمة تتدفق في داخله» هذا هو مضمون الحديث وليس نص الحديث.

وهنا أود أن أنقل لكم أيها الأحبة صورة للعاطفة يمكن أن تحدث، وتقع في أي مكان من الأرض، وهي صورة تكشف عن حقيقة كل إنسان ينظر إليها يتفاعل معها، بل إن شخصيته تتحدد على قدر تفاعله مع هذه الصورة، وإليكم الصورة:

تصوروا أنكم في جمع من الناس يضمكم مجلس كبير، وفي أثناء انعقاد المجلس، وبينما الناس جالسون يدخل عليكم طفل يتيم يتصفح الوجوه يبحث عن أبيه الشهيد. إنه طفل صغير في السنة الرابعة من العمر، وفوجيء بفقد أبيه، فدخل وسط هذا الجمع من الناس يفتش عن

أبيه، وأثار التعب بادية على وجهه الناعم، وكلما وقع بصره على رجل من الجالسين فاضت عيناه من الدموع، لأنه في كل مرة يبحث فيها عن أبيه يصاب بخيبة أمل، فيبدو عليه الانكسار، وتبدو عليه رقة الحال.

وهنا نجد التأثير الكبير الذي يتركه هذا الطفل اليتيم على الجميع.. ولكنه أثر متفاوت، فاستجابات الناس، ومشاعرهم وعواطفهم ليست واحدة، وليست ذات نغمة واحدة وإنما هي متفاوتة، متضاربة ويمكن أن نحدها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبين هاتين النقطتين عشرات الصور المختلفة.. ولكن لكي تجيء الصورة واضحة نقول: إن رد الفعل من الناس يكون متفاوتاً أخذاً من دع هذا اليتيم، وانتهاءً باحتضانه والبكاء عليه. فواحد مثلاً تراه لا يلتفت إلى محنة هذا الطفل، في حين نجد آخرين يذوبون دموعاً، وعاطفة على حال هذا اليتيم.. وبين هذا وذاك صور كثيرة كما قلنا، ولكن خذ صورتين متعاكستين من الناس: واحد يدع اليتيم، والآخر يجلسه في حجره ويمسح بيده على رأسه ودموعه تفيض من عينيه.

والآن بعد أن عرفت هذه الصورة التي أنقلها لكم من مجال علم النفس التربوي أقول: الآن فأي الرجلين أحب إلى قلبك، وأقرب إلى الله سبحانه وتعالىٰ؟

لا شك أن الرجل الذي أخذ الطفل وأجلسه في حجره، وراح يقبله في رحمة وحنان، هو أقرب إلى الله، وأحب الناس إلى القلوب... لأنه قام بما تمليه عليه الفطرة السليمة.. أما الرجل الذي ضرب اليتيم ودعه، ولم ينفعل بحالة اليتم، فهذا أبعد الناس عن القلوب، وعن رحمة الله سبحانه، بل إن النفوس الكبيرة تعافه، وتشمئز منه.

على أن الذي نستفيده من هذه الصورة العاطفية هي أن الصور العاطفية تكون في العادة أوقع في القلوب، وتترك أثراً بالغا في النفوس. ومن هنا نجد التركيز على العاطفة وعلى البكاء، لأن البكاء يخلق حالة من

الخشوع في القلوب، وحالة الخشوع هي أحسن حالة يمكن أن يكون عليها الإنسان.

والعاطفة عندنا في ذكرى الإمام الحسين، وذكرى عاشوراء، على أكمل وجهها وأروع صورها، ولذلك قال أهل البيت مالينه لا يسوم كيوم الحسين المنه وإذا عرفنا كيف نتعامل مع ذكرى الإمام الحسين، وكيف نستفيد من مبادئه وأهدافه أقول: إذا عرفنا ذلك، عرفنا حقيقة وجودنا في الحياة. وأدركنا عظمة الإنسان، لأن الذي يكتشف الإمام الحسين، يكتشف نفسه، ووجوده، ويكتشف حقيقة وجوده في الأرض، ولماذا خلقه الله سبحانه وتعالى.. وبحق أقول لكم أيها الأحبة: إن الذي لا يعرف من هو الإمام الحسين، لا يمكن أن يعرف الله حق معرفته، وإذا لم يعرف الله، فالأولى به ألا يعرف الرسول الأعظم، ولا أهل بيته، وبالتالي: فهو لا يعرف الغاية من إرسال الأنبياء ونزول القرآن على قلب محمد المصطفى.

ولكي نعرف حقيقة الإسلام، تعالوا معي لنلتحق في ركب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة، وأزكى السلام.

الحقيقة التي لا تثير غباراً، هي أن الله سبحانه وتعالى، خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم أمناً من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. . . خلقهم لا ليظلمهم ولكن خلقهم ليرحمهم، ليفيض نعمه عليهم، وينزل رحمته وآلاءه على الناس كافة.

وكان من مصاديق الرحمة للعباد، أن زودهم الله بالعقول، وأرسل إليهم الأنبياء، والرسل. وكان أعظم أعمال السماء ـ إذا صح وجاز التعبير ـ أن خلق الله سبحانه محمداً وأهل بيته وأرسلهم رحمة للعالمين. . أرسلهم لكي يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم . . . أجل لقد أرسل الله محمداً المصطفى وجعل أهل بيته رحمة للناس كافة .

لقد خلقهم الله عز وجل قبل أن يخلق البشرية بالاف السنين،

وجعلهم أنواراً بعرشه محدقين، كما يقول النبي: إن أول ما خلق الله. . خلق نور النبي ونور أهل بيته وهم أصحاب الكساء، وأصحاب سورة الدهر، وأصحاب يوم المباهلة، وهم حملة الإسلام، وأمناء الله على وحيه، هم فاطمة وعلى والحسن، والحسين (عليهم أفضل الصلاة وأذكى السلام).

هؤلاء هم أهل البيت ومعهم النبي فنسميهم أصحاب الكساء.

النبي وأهل البيت هم الذين اصطفاهم الله واجتباهم، وطهرهم من الرجس تطهيراً، وقال: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ وقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فكانوا مصدر الرحمة وينابيع الحكمة وبحور العلم والكرم، والشجاعة لقد أعطاهم الله: العلم، والحلم، والسماحة والشجاعة، والفصاحة، والمحبة في قلوب المؤمنين، حتى صار حبهم دليل الإيمان وبغضهم دليل الكفر والنفاق.

وبالفعل جاء الإسلام العظيم، الذي حمله النبي وأهل بيته، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور.. ونحن نعرف أنهم قبل الإسلام كانوا يشربون الطرق، ويقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين، يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، فأنقذهم الله بالنبي الأعظم محمد والتربي كما تؤكد ذلك الصديقة فاطمة الزهراء في خطبتها.

إذن: فهم قبل الإسلام، كانوا يشربون الطرق وكانوا أذلة خاسئين، وكانوا خائفين من السطو، والنهب والخطف. . فجاء الإسلام ليجعلهم سادة الأرض، وحملة السوعي، والنور، والعلم، حتى يصفهم القرآن بقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتجاهدون في سبيل الله ﴾.

والشيء الذي تركه الرسول الأعظم محمد والله في العالم، شيء

رهيب ورائع جداً، حيث أنّه استطاع أن يغير الدنيا تغييراً جذرياً، لم يسبق له مثيل، ولا نظير في تاريخ البشر، ولا حتى في تاريخ الأنبياء.

ففي فترة وجيزة، انتشر الإسلام - كما أسلفنا - في أرجاء المعمورة كافة، والسبب في ذلك شيئان أو عاملان:

١ ـ أخلاق النبي الكريم.

٢ ـ وسهولة اللدين الإسلامي ويسره، لأنه دين الفطرة، والفطرة ترفض الحرج، والتكلف والتعقيد، والفطرة ترفض الأغلال، والقيود، وتبحث دائماً عن الانطلاقة في أجواء الإيمان والحرية، والمرحمة، والسماحة. وهذه كلها موجودة في الإسلام على أحسن أحوالها، وأقوى وجودها. ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً. لما لمسوا من الرحمة والرأفة، والمحبة، والعفو، والصفح، والكرم، والعزة، والأخلاق، الرفيعة، . الأمر الذي جعل الإسلام ينتشر بسرعة فائقة، بفعل الأخلاق، وليس بقوة السيف، لأن السيف يمير الرؤوس، ويقتل الناس، وليس في إمكانه أن يدخل الناس في رحاب الإيمان.

وكل ذلك بفضل أخلاق الرسول، وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً.

إن أهل البيت هم أمناء الله على وحيه وعزائم أمره، وهم حفظة القرآن اللكريم.. وعندما يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَا نَحْن نَزَلْنَا اللَّذِكُو وَإِنَا لَهُ الْحَافِظُونَ ﴾ فإنما يحفظ القرآن بأهل البيت الذين هم عدل للقرآن كما جاء ذلك في حديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين: تكتاب الله وعترتي أهل بيتي... ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا من بعدي ... ولقد نبأني اللطيف الخبير إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».

ثم يقول: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق وهوى».

«إنهم هم أهل التوحيد ببصدق، وإخلاص...» فإذا أراد الواحد منا أن يعرف التوحيد على حقيقته، ويأخذ صورة واقعية تجسد التوحيد بكل معالمه، فما عليه إلا أن يذهب إلى دار على وفاطمة والحسن والحسين مسنعتهم.

وحين تفتح الباب عليهم، تجد صورة التوحيد في سيرتهم الذاتية، وفي حياتهم وفي قولهم، وأفعالهم، وحركاتهم، وخطواتهم. إنَّ البيت ليصورون الإسلام تصويراً دقيقاً، وواضحاً في كل عمل يعملونه، وفي كل كلمة يقولونها.

إن سيرتهم هي تطبيق فعلي لعدالة الله في الأرض. . وإن وجودهم هو امتداد للنبوة، وتكميل لرسالة السماء.

وقد أوضحت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليك ، أوضحت هذا الجانب في خطبتها حيث أعلنت أن العدل، والإمامة هما من أصول الدين وليس من أصول المذهب كما يحلو للبعض أن يقول.

إن فاطمة أعلنت قبل ألف وأربعمائة عام أن أصول الدين خمسة، وأنَّ أهل البيت هم أهم ركن في الإسلام، وذلك أنَّ حقيقة التوحيد، والإيمان بالله وانتشار الإسلام، إنما يتوقف ذلك كله على معرفة محمد وأهل بيته الطاهرين.

### قالت في كلامها:

«وجعل الله سبحانه العدل تنسيقاً للقلوب.. وجعل إمامتنا أماناً من الفرقة، وطاعتنا نظاماً للملة..» فذكرت العدل والإمامة،.. العدل بعد التوحيد، والإمامة، بعد النبوة، فيكون المجموع خمسة مع الإيمان بيوم القيامة والآخرة.

وفاطمة الزهراء، سلام الله عليها تؤكد هنا، بهذه الكلمة الطيبة، تؤكد: أنَّ الإسلام لا يمكن أن ينتشر من دون أهل البيت، وأنَّ الإنسانية لا يمكن أن نصل إلى رشدها، وهو قمة النظام أو التنظيم في الحياة الاجتماعية بغير الرجوع إلى أهل البيت وأخذ مناهج الإسلام عنهم ومنهم. . فإنما أوجدهم الله وجعلهم

عدلاً للقرآن، وذلك حتى يستطيع الإسلام أن يؤدي رسالته، ويستطيع القرآن أن يؤدي مناهجه إلى العالم أجمع.

رسالة القرآن. هي رسالة الحب، والرحمة، والسلام، . . هي رسالة تحطيم الأغلال، وكسر القيود هي رسالة الحق، والعدل، والحرية . . رسالة الأحرار والمناظلين، والشرفاء في العالم.

وهي بالتالي: رسالة الفكر، والرشد والعلم.

فأهم وظيفة لدى النبي، هي تحطيم الأغلال، وتكسير القيود.

﴿يضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ .

ويقول في آية ثانية:

﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ .

هذا هو الإسلام.

إنه الدين الغيور الذي جاء لنجدة الناس، وإنقاذهم من أيدي الطغاة والظلمة، والجلادين.

ومن المفارقات العجيبة، أن يجيء الرسول لرفع الأغلال، وتحطيم القيود عن الناس. في حين يجيء بنو أمية، والحكام الخونة، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية، فيقتل الناس، ويسفك الدماء، ويصادر الحريات، ويسحق الكرامة البشرية تحت أقدامه، وبالتالي يضع الأغلال والقيود في أعناق أهل البيت وبنات رسول الله!!..

يا للمفارقة..

وما عشت أراك الدهر عجباً وإن تعجب فعجب قول قول بعض الناس: إن بني أمية جاؤوا لخير الناس، وسعادة الجماهير!..

في حين أن اسود صفحة في تاريخ البشرية هي صفحة التاريخ الأموي.. إنك لا تشم منها إلا رائحة الدم المسفوح الذي تفوح منه رائحة الحقد على الإسلام وأهل البيت.. وأكبر شاهد ودليل على ذلك، يزيد بن معاوية، وما صنعه بالحسين وأهل بيته.. الإمام الحسين ريحانة رسول الله الذي قال فيه النبي: «حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا» ولكننا نجد يزيد الجريمة والخبث، يقتل الحسين، ويسبي أهل بيته، من بلد إلى بلد، ومن أرض إلى أرض أمام رؤوس الأشهاد، ويطاف برأس سيد شباب أهل الجنة ـ بأمر يزيد ـ في أرجاء البلاد.

ولكن الله كان له بالمرصاد.. ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾.

﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ﴿ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم ، وأفئدتهم هواء... ﴾ .

أجل لقد حكم يزيد بن معاوية، حكم البلاد ثلاث سنوات، وكان له في كل عام مجزرة ومذبحة. ففي سنته الأولى، قتل الحسين وأهل بيته . في يوم عاشوراء وهو يوم لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية كافة، لما جرى فيه من قتل ونهب، وسلب، ولم يسلم من ذلك حتى الأطفال الصغار، والنساء، حيث منعوا عنهم الماء، وقتلوهم وهم في غاية العطش والظمأ، حتى يصل الحقد الأموي إلى درجة، أنهم يمنعون الماء ليس عن الحسين وأهل بيته فقط، وإنما يمنعون الماء عن الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز الشهر السادس من العمر. فقتلوه على صدر أبيه الحسين عطشان صابراً محتسباً.

علىٰ أن يزيد لم يكن ليحكم إلا بدلالة بدعة ابتدعها أبوه معاوية ، وما زالت مرعية إلى هذا «اليوم . وهي بدعة أن تكون الخلافة بالوراثة وليس بالشورى كما هو مقرر في الإسلام .

إن الإسلام العظيم الذي جاء من أجل المحرومين، والمعذبين في الأرض، قد تحول بفعل الأمويين إلى ملك عضوض. . تحول المجتمع أيام يزيد بن معاوية، إلى سجن رهيب لا يطاق. . تحول إلى جحيم ليس في الإمكان السكوت عليها.

وكما مر علينا أن يزيد هذا كان خليعاً شارباً للخمر قاتل النفس المحترمة، وسيرته دلت على ذلك ففي السنة الأولى ـ كما مر علينا ـ قام بهذه المذبحة الأليمة التي جرت وقائعها وأحداثها يوم عاشوراء في العام الحادي والستين من الهجرة . وفي السنة الثانية أباح المدينة المنورة، وراح جنوده العيثون فساداً في الأرض . . وفي السنة الثالثة مات يزيد، وجيوشه تضرب الكعبة بالمنجنيق، والحجارة! .

وقد أعلن صراحة بكفره يوم قال:

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نرل. .

ويصفه بولس سلامة في رائعة من روائع شعره يصف فيها يـزيـد وانحلاله وخلاعته فيقول:

رافع الصوت داعياً للفلاح وترفق بصاحب العرش مشغولاً ألف الله أكبرلا تسساوي تتلظىٰ في الكاس شعلة خمر عنست في الدنان فلم تدنس أيها المؤذن المبكر لا تهتف

اخفض الصوت في أذان الصباح عن الله بالقيان الملاح بين كفي ينزيد نهلة راح مثل طي اللهيب في المصباح بلشم ولا بسماء قراح وإن شئت فاعتصم بالبحاح

هذا هو يزيد كما ينقله التاريخ، على رغم الأقلام التي كتبت التاريخ، فرغم إنها كانت أقلاماً تعيش في قصور بني أمية ولكن الحقيقة لا تهضم ولا يمكن طمسها أبداً... إن الحقيقة تظهر حتى ولو بعد حين.

وهنا، تعالوا معي قليلًا إلى رحاب أبي عبد الله الحسين على ، لنراه ماذا يصنع أمام هذا الوضع المنهار في المجتمع الإسلامي، وأمام هذه الصاعقة التي نزلت على رؤوس المسلمين، والتي إسمها: يريد بن معاوية . ؟

ماذا يصنع الحسين؟ . . وهل أمام الحسين إلا الرفض لهذا الحاكم الظالم؟ . .

أجل فلا طريق أمام سيد الشهداء غير الرفض المطلق للظالمين وأعوانهم.

وهنا نلقي نظرة سريعة وعاجلة على ملامح المجتمع الإسلامي أيام يزيد بن معاوية.

الإمام الحسين يصور ملامح المجتمع الإسلامي في أيام يزيد بن معاوية، وإلى أي درجة وصلت حالة الناس. . فالحق مذبوح تحت السنابك والأرجل،

والباطل آخذ بناصية المجتمع وقابض علىٰ زمام الناس.

وهنا يرفع الإمام الحسين المستنهض همم الناس ويشدهم إلى تحمل المسؤولية فيقول:

«أيها الناس ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاءً وبرما..».

في هذا المجتمع تكون السعادة في الموت وليس في الحياة، لأن الحياة تتحول إلى سجن رهيب لا يطاق. .

إن هدف الأنبياء يتمثل في كسر القيود، وتحطيم الأغلال، وإعطاء الناس حرياتهم وعزتهم. . والإمام الحسين، هو أعظم من حمل مبادىء

الأنبياء وأهدافهم وقاتل من أجلها حتى قتل دونها عطشان شهيداً، مظلوماً، وسجل بذلك أروع ملحمة بطولة في تاريخ البشرية كافة.

إن من أهداف محمد ملية وهو الرسول الأعظم وخاتم الأنبياء وسيدهم وزعيمهم، إن من أهدافه أن يحطم الأغلال التي كانت على الناس، ويكسر القيود التي تكبلهم - كما أسلفنا آنفآ - يقول القرآن الكريم: فيضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم .

ويقول في آية ثانية:

﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزين عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾.

فإذا كانت هذه هي مبادىء الرسول الأعظم محمد، فإن الحسين ابن هذا النبي العظيم، وهو أحق من يحمل مبادىء جده، ويضحي بنفسه وأهله في سبيلها. . ومن هنا قال النبي - والترسل الله من أحب حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا».

فحسين مني، واضح جداً.. ولكن التعبير كله يكمن في قوله: «وأنا من حسين» إذ أنه يشير إلى أن بقاء الإسلام بالحسين، ولولا الإمام الحسين لما بقى لهذا الدين من أثر.

ثم يواصل الإمام الحسين الشك إعلان مبادئه وأهدافه فيقول:

قال رسول الله بصلت : «من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرمات الله ناكثاً لعهد الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله».

وبعد ذلك نراه يعلن في صراحته المعهودة وهو يكشف عن أهدافه ومبادىء ثورته فيقول: «إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولا مفسدا، ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأبي علي بن أبي

طالب، فمن قبلني بقبول الحق، فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا، أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم الظالمين، وهو خير الحاكمين».

وحين نلقي نظرة واعية على أهداف سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، نجد أن أهداف تدور في فلك الحق، فالحق رائده، والعدل هاجسه.

إنه يقول: «ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاءً وبرما».

أجل.. لقد كان الحق رائده، وهاجسه.. فهـو ابن رسول الله، وهـو ابن على المرتضى الذي قال فيه المصطفى:

«علي مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيثما دار».

وهو أبي الضيم. . إنه يرفض الحياة بذل وهوان فنراه يقول:

«ألا وأنَّ الدعي ابن الدعي ـ يعني ابن زياد ـ قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة، ـ أي بين القتال أو الحياة بذل ـ وهيهات منا الذلة يأبي الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام».

وهو أي الإمام الحسين المسئلة عندما يشير إلى الحجور التي طابت، فإنه إنما يشير إلى دور الأم وحجرها في التربية، لأن حجر الأم الصالحة الطيبة، يصنع جيلًا طيباً شجاعاً يرفض الذلة والهوان، ولا يسكت على النظلم أبداً. وهذه لفتة رائعة من سيد الشهداء وهي إشارة إلى كيفية التربية، ودور الأم العظيم الذي تؤديه في تربية أبناء يحملون الحسين ومبادئه الشريفة المقدسة.

ونحن حينما نقف بين يدي الحسين، إنما نقف بين يدي أعظم قائد

عرفته البشرية بعد جده المصطفى . . لا . . بل هو أول قائد في الأرض كان مظلوماً فانتصر بمظلوميته أي بكونه مظلوماً . حتى قال عنه غاندي محرر الهند:

«إني تعلمت من الحسين بن علي كيف أكون مظلوماً فانتصر..».

ولولا الإمام الحسين، لما بقي من الإسلام أثر.. وهذه الكلمة قالها المرحوم الشيخ محمد عبده رئيس الجامع الأزهر قال: لولا الإمام الحسين، لما بقى من هذا الدين من أثر..

ويكفي لمن يريد المزيد من المعرفة، لكي تبدو له صحة هذه الكلمة واضحة تلمع في أشعة الشمس، أقول: يكفي لمن يريد ذلك، أن يلقي نظرة على تاريخ الأمويين والعباسيين ومن سار في طريقهم ليرى كيف كان هؤلاء قد بيتوا مؤامرة ضد الإسلام، وكيف كانوا يتربصون الدوائر بأهل البيت، بالإسلام. حتى كانت الحوراء زينب عقيلة بني هاشم، كانت قد أشارت إلى هذه المؤامرة البغيضة، أشارت إليها وكشفتها في خطبتها في مجلس يزيد وذلك حينما خاطبته بقولها:

فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.

فكشفت بقولها: لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، كشفت عن المؤامرة التي كانوا يتربصون بها للإسلام.

وبالفعل انتصر الإسلام، بجهاد الإمام الحسين وتضحيته.. وانتصر الإيمان والحق.. لأن صاحب الحق دائما هو منتصر حتى ولو كان تحت حوافر الخيل عطشان غريبا لا ناصر له ولا معين.

وهذا هو لعمري، أعظم درس نتلقاه من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين.. وهو الدرس الذي لا يمكن أن ينسىٰ أبدآ.

الدرس هو: أن الحق ينتصر. . والنصر للإيمان وأهله، للحق ورجاله.

لم يحدث أن حوربت شخصية في التاريخ كما حوربت شخصية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

ولم يحدث أن تركت شخصية أثراً في انكسار القلوب، وفي البكاء، والخشوع، وهداية الناس إلى الحق كما تركت شخصية الحسين في الناس هذا الأثر البالغ..

ولهذا نجد موكباً رهيباً من الأحاديث التي تتحدث عن فضل الإمام الحسين، وفضل زيارته، وفضل البكاء عليه، حتى أن الدمعة الواحدة تستدعي الخلود في الجنة، وأن بيت الشعر الواحد يقتضي بيتاً في الجنة أكبر من الدنيا عشرات المرات. ولكن في الوقت ذاته، في الوقت الذي نقرأ فيه هذا السيل النوراني، والفيض الرباني الغامر الذي يغمر الناس بنور الحسين وفضله، نجد في المقابل سيلاً ضخماً من الأحاديث التي صنعها الحقد الأموي، واللؤم العباسي، التي تحارب الحسين، وتسمي زيارته بدعة، والبكاء عليه بدعة.

لماذا؟

لأن للحسين قوة رهيبة في جمع الناس وإعطائهم الفكر، والوعي، والرشد، وتحريكهم ضد الظالمين.

وإذا أردت أن تعرف ذلك، فما عليك إلا أن تنظر أيام عاشوراء، أنظر إلى مجالس الحسين في كل بقاع الأرض، بل لا يكاد يخلو مكان من مجلس للحسين في شرق الأرض وغربها.

ومن هنا كان لأدب الطف أثر بالغ في النفوس، بل أن أدب الطف هو أقوى وأعظم أدب في تاريخ البشرية، وتاريخ الفكر الإسلامي.

ونظرة واحدة نلقيها على أدب الطف، وشعراء الإمام الحسين ملكم ، تكفي للكشف عن هذه الحقيقة وهي أن الشاعر عندما يصل إلى ذكرى الطف يتألق ويبدع أروع الإبداع.

وإني لمشدود إلى أدباء الطف، وشعراء الإمام الحسين، سواء كان في اللغة الفصحى، أو العامية أي اللغة الشعبية، وربما أبدع أديب الشعر الشعبي بما لم يصل إلى شأوه أمير الشعراء وهذه حقيقة لا غبار عليها، يعرفها كل من له أدنى إلمام بذلك، وإنا اليوم مع واحد من هؤلاء الشعراء الذين حملوا صوت الحق، وساروا به في طريق الإمام الحسين الشئة ألا وهو الأديب الكبير والشاعر القدير، خطيب المنبر الحسيني، الأستاذ، السيد مرتضى الحسني، خادم أهل البيت المنبر الحسيني، الأستاذ، السيد مرتضى الحسني، خادم أهل البيت الله له كل التوفيق في عمله هذا، وفي مشواره الطويل الذي كان وما زال وسيظل يقطعه دون هوادة، ودون تلكأ في المسير. كما إني أرجو من الأخوة والأحبة والشباب أن يتخذوا من الأخ أبي حسنين قدوة لهم في أمس أرجو من الأخواء، وتربيتهم لأن منبر الحسين يشكو اليوم من الفراغ أكثر من الحاجة إلى الخطباء، وتربيتهم لأن منبر الحسين يشكو اليوم من الفراغ أكثر من أي وقت مضى، وهي أمانة أضعها في أعناق الشباب الطيبين أمثال صاحب هذا الديوان المبارك.

وأواصل معكم حديثي، عن البكاء والعاطفة، وأثرها في جمع الناس حول منبر الإمام الحسين سيناه.

## أنا قتيل العبرة

جرِّب أن تجلس في حجرة وتطفىءَ السراج. اطفىء الضوء، ثم أذكر أسماء الخمسة أصحاب الكساء واحداً، واحداً..

ابدأ بذكر أسمائهم تدرك الحقيقة التالية:

وهي حينما تقول: يا محمد.. يا محمد.. يا محمد.. وتسترسل بذكر النبي ملية تشعر بانشراح في صدرك، وسعادة تتدفق في داخلك.. ونفس الشيء عندما تذكر الزهراء فاطمة ماليك وتناديها باسمها: يا فاطمة.. يا فاطمة.. وتستمر بذكر إسمها الطاهر، تشعر بموجة من الارتياح تجري في أعماقك.

وما يقال في النبي والزهراء، يقال أيضاً في الإمام علي، وولده الحسن الزكي النبي والنهراء، يا علي.. يا علي.. يا علي.. وتستمر في الاسترسال بذكر الإمام علي، تشعر بإحساس عميق إنك في قمة السعادة، بل تشعر وكأن أمواج الانشراح، والانفراج تستولي على نفسك ومشاعرك.. والإمام الحسن كذلك، فما تكاد تذكره، وتناديه حتى تلمس انفراجاً لذيذاً يدغدغ نفسك، ويشرح صدرك.. ولكن جرب ولو لمرة واحدة وأنت جالس في حجرتك تحت ضوء خافت أقول: جرب أن تذكر

الحسين المسلم فتقول: يا حسين. يا حسين يا حسين. لتجد أنك لا تستطيع أن تقول: أكثر من ثلاث أو أربع مرات وفي المرة الرابعة ما تكاد تقول: يا حسين، حتىٰ تفيض عيونك بالدموع. بل أكثر من ذلك، في المرة الأولى حينما تنادي: يا حسين تأخذك موجة من الحزن، لا تهدأ إلا بالبكاء عليه. يقول النبي الأكرم محمد بن عبد الله (صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين)، يقول:

«إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفىء إلى يرم القيامة».

ويقول الإمام الحسين طبنات : «أنا قتيل العبرة ما ذكرت عند مؤمن، ولا مؤمنة إلا وبكيا..».

ولذلك نقرأ في سيرة النبي أنه ما نظر إلى الحسين مرة، إلا وفاضت عيناه بالدموع.. ويحدثنا ابن عباس في هذا المضمار فيقول:

خرجنا مع النبي الأعظم محمد عنية من المسجد وكان مستبشرة فوقع بصره على ثلة من الصبية كانوا قد مروا من أمام المسجد، وكان بينهم الحسين هو في الخامسة من العمر، فما كاد النبي يقع بصره على الحسين حتى تغير لونه، واختفت البسمة من على شفتيه ثم فاضت عيناه بالدموع.

أجل.

إن في البكاء على الحسين سرآ عظيماً من أسرار عظمة الإسلام، وعظمة الحق، وعظمة المحتى وعظمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فمن أدركه أي أدرك هذا السر العظيم في البكاء على الحسين فقد أدرك حقيقة الإسلام، وحقيقة الإيمان والتوحيد.

ومن هنا صار ثمن الدمعة جنة عرضها السموات والأرض، على رغم أنوف الذين لا يفقهون، ولا يعرفون حقيقة هذا البطل العظيم سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد الله الحسين، مانتها

وبعد هذا فلا غرابة من الأحاديث والروايات الواردة من الرسول وأهل بيته والتي تتحدث عن حجم الثواب المترتب على البكاء على الحسين، وعلى زيارة الإمام الحسين، بحيث تقول الأحاديث: من زار الحسين عارفاً بحقه أدخله الله الجنة.

ودقة التعبير التي جاءت في هذا الحديث تتمثل في قوله: عارفاً بحقه فمن دون معرفة حق الحسين وحقيقة الإمام الحسين لا يمكن للواحد منا أن يدرك عظمة الإسلام، وحقيقة أهل البيت ماليدي .

أحدثكم عن البكاء، أحدثكم ماذا يعني أن نبكي دموعاً، ونلف صدورنا بوشاح الحزن.

الدمعة أغلى شيء، وأثمن بضاعة في النفوس، ولو كان هناك شيء أثمن وأغلى من الدموع، لجادت به العيون، ولكن تبقى الدمعة هي الأغلى، وهي الأنفس لأنها تكشف عن جوهر الإنسان، وحقيقته.

فليس هناك أقوى ولا أعظم تأثيراً في النفس من الشيء الذي يعرفك من أنت، ويكشف عن حقيقتك.

إن المدمعة التي تنزلق على خدك تتناثر ذراتها، تحكي قصة عظيم يقبع في داخلك. . تحكي قصة عملاق كريم يعيش في نفسك، . . ومن هنا صارت الدمعة، تدل على عظمة الإنسان الباكي . . وذلك أنَّ الإنسان العظيم له صفة، ألزم له من ظله، وهي كبر النفس، ورقة القلب، لأن كبر النفس ورقة القلب توأمان لا ينفكان، ورافدان متعانقان.

بخلاف النفس الوضيعة التي من شأنها غلظة القلب، ولذلك يجيء القرآن الكريم، فيصف النبي برقة القلب:

﴿ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾.

وكما مر علينا أن سرعة الدمعة من صفات الإمام علي أمير المؤمنين.

واترك للشعراء سحرهم، وبلاغتهم، اترك لهم أعنة البلاغة، وناصية القوافي، واكتفي بنقطة واحدة هنا تخص البحث، فلنا مع الشعراء موقف جميل في هذا التقديم، طبعاً مع الشعراء المؤمنين الذين حملوا قضية الإسلام المقدسة ودافعوا من أجلها. . أقول: سيأتي الكلام حولهم في مكان آخر في هذه المقدمة، ولكن هنا فقط قول: إن من الشعر لحكمة. . صحيح أنَّ أغلب الشعراء في كل واد يهيمون، ولكنهم شبهوا فابدعوا. . شبهوا الدموع باللآلي، فما أروع هذا التشبيه مجازآ، وحقيقة -

ولكن هل تعرفون أيها الأحبة، كيف يخرج اللؤلؤ من أعماق البحار، وكيف يتكون في أحضان الماء، وقاع المحيطات؟

إنَّ تكوُّن الدموع يشبه إلى حد بعيد، تكوُّن اللؤلؤ.

هنالك في أعماق البحار، يوجد حيوان الصدف اللؤلؤي، يجري تحت الموج في رقة وعذوبة، فإذا جرحته صخرة، أو اصطدم بحجر، تشقق منه الجسم، وانفتحت جراحه، فتسللت بعض ذريرات الرمل داخله، واستقرت في تلك الجراح فتكونت عليها أغلى درر العالم، وأثمن أنواع اللؤلؤ.

تلكم هي حكاية تكون اللؤلؤة!

فما اللؤلؤة \_ إذن \_ إلا ابنة الألم الطويل، وثمرة لوعة مستعصية، وحزن دفين.

أما تكون الدمعة، فما أشبه حكايتها بحكاية اللؤلؤة، فكما أن اللؤلؤة تولد من الألم كذلك الدموع تولد من الألم والحرمان، ولذلك كانت الدموع أوقع أثراً في النفوس من غيرها. . إن أهم الأعمال وأبقاها في النفس لا تأتي إلا عن طريق الألم . . وهكذا يكون الجرح الذي يكون اللؤلؤ في أعماق البحار، هو نفسه يكون الدموع في أعماق النفوس الكبيرة . . فحينما

ينجرح القلب تحت ضغط الحزن الشديد، عند ذلك تتحرك الدموع في العيون ثم تجري فوق الخدود كأنها اللؤلؤ المنثور.

وقد أثبت العلماء في مجال النفس، والتربية، أنَّ الدموع تسبب انشراحاً في الصدر، ويشعر المرء بعدها، بحالة انفراج تعمر كيانه ووجوده.

مثلًا في بكاء فاطمة الزهراء، وحزنها على أبيها الرسول الأعظم محمد مناه أقول: في بكاء فاطمة، نفهم معنى البكاء، والحزن في الفكر الإسلامي، وفي رسالة الإنسان في الأرض.

فهي مثلاً، تصر على البكاء من جانب، والخصم يصر على المنع من جانب آخر. . وهذا إن دلَّ علىٰ شيء فإنما يدل علىٰ أن للبكاء رسالة مقدسة، وأنّ البكاء أعظم سلاح يمكن أن يرفعه إنسان بوجه الظلم، والياس، والطغيان . . وفاطمة حين تبكي، كانت تريد أن تعمق مظلوميتها، حتىٰ تعجل بإسقاط الظالمين .

وأهم ما في البكاء، أنه يحصد اليأس من النفوس، ويزرع الرجاء في القلوب. . بمعنىٰ أن الدموع تقتل اليأس، تحيي الأمل والرجاء.

وهذا النبي العظيم يعقوب بالله نجده وهبو في قمة الحزن والمحنة، يبكي حتى يفقد بصره، ولكنه مع ذلك نجده يتدفق بالأمل والرجاء. إنه فقد بصره من الحزن، ولكنه لم يفقد أمله وثقته بالله سبحانه وتعالى . يقول القرآن الكريم عنه: ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم﴾.

ثم يوجه كلامه إلى أولاده ليكشف لنا، للأجيال كافة: إن الحزز والبكاء من شأنهما الإبقاء على الأمل والرجاء، فيقول لأبنائه:

﴿ يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّمُوا مِن يُوسَفُ وَأَخِيهُ وَلاَ تَيَاسُوا مِن رُوحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْاسُ مِن رُوحِ اللهِ إِلاَّ القوم الكافرون﴾.

إذن: فنحن هنا أمام إنسان في قمة الحزن، ولكنه لم يفقد الثقة بالله

أبدآ.. إنه مليء بالأمل، والرجاء مليء بالإيمان بالله سبحانه.. إنه مليء باليقين إن النصر للحق والإيمان، وإن النصر للأمل والرجاء، فلا مكان عنده لليأس أبدآ، لا لأن الذين يلفهم اليأس أولئك هم الكافرون...: ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ لأن الكافر يعتمد على الأسباب المادية، فإذا تعطلت الأسباب تعطلت حياته وانسدت الأبواب بوجهه. في حين أن المؤمن يعلم أن وراء الأسباب خالقاً رحيماً ودوداً لا يياس العباد من رحمته، لأن رحمته وسعت كل شيء.

ونجد هذه الفكرة يتناولها الإمام علي أمير المؤمنين في دعاء كميل حيث يقول:

«وارحم من رأس ماله الرجاء.. وسلاحه البكاء..». ويكشف الإمام هنا أن البكاء ليس فقط سلاحاً في مواجهة ضغوط النفس، ولكنه سلاح ضد جبهة الشر في كل مواقعها.

### لا بد للشهيد من بواك

الشيء الذي يريح قلب الشهيد، ويجعله في روح وريحان، وجنة ورضوان، هو أن تجري الدموع عليه، وذلك أن الدموع، أولاً، تنقلنا إلى أجواء الشهادة والشهداء. وثانياً تجعلنا نعيش أهدافهم العظيمة، ونتفاعل مع نفوسهم الكبيرة.

ولذلك لما حضر النبي مصرع عمه الحمزة بن عبد المطلب، ولم ير أحداً يبكي عليه، إذ لم تكن عنده واحدة من النساء لتقيم العزاء عليه، قال النبي عليه في حزن عميق قال: «أما عمي حمزة، فلا بواكي عليه».

وما كاد الرسول الأعظم، يتم هذه الكلمة، حتى أسرعت إليه نساء بني هاشم، وعقائل شيبة الحمد، من آل عبد المطلب، وأمامهن كبيرة بيت الوحي، وسيدة نساء العالمين، الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه حتى أحطن بالحمزة وهو صريع على الثرى مخضب بدمائه الزكية، وكان يومها صائماً لله سبحانه وتعالى .

وقد هد مصرعه النبي، حتى قال: ما وقفت موقفاً أصعب علي من هذا اليوم لأنه كان قد تعرض للمثلة بعد القتل، من قبل هند وأبي سفيان والحقد الأموي الدفين ضد النبي وأهل بيته. . أقول: أحاطت النساء

بمصرع الحمزة، وقد شاركن النبي في إقامة العزاء والمأتم عليه، حتى ارتج المجلس بالبكاء، واهتزت الأرض تحت أقدام البواكي من كثرة البكاء والنحيب.

وقد استمرت الصديقة فاطمة الزهراء على إحياء هذه السنّة وهي البكاء على الشهداء حتى بعد دفن الحمزة حيث كانت تذهب كل خميس إلى قبر الحمزة بن عبد المطلب وتجلس حول القبر تعدد فضائله، وتبكي عليه. . وكلنا نعرف أن فاطمة حينما علمها أبوها النبي التسبيح المعروف بتسبيح الزهراء، ذهبت إلى قبر الحمزة لتصنع من ترابه حبات لمسبحتها؛ حتى تجعل أهداف الشهداء أمام أعيننا وفي قلوبنا، فمع كل تسبيحة تحركها تحرك حبة مصنوعة من تراب قبر الحمزة. ومعنى ذلك: أن لا حياة للإيمان ولا بقاء للإسلام، إلا بحفظ أهداف الشهداء، ومن أبرز معالم حفظهم، زيارة قبورهم، وإقامة العزاء عليهم.

وفي أواخس أيسام السزهسراء، كانت تلهس إلى قبسر أبيها رسول الله منه ثم تأخذ قبضة من تراب القبر تشمه فتقول ودموعها تجري:

ماذاعلى من شم تربة أحمد ألايشم مدى النزمان غواليا صبت على مصائب لوأنها صبت على الأيام صرن لياليا

وفي السيرة النبوية، نجد النبي كان قد بكى على ولده إبراهيم، وحزن عليه حزناً عظيماً ولما سألوه أجابهم بقوله:

«القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول ما يسخط الله أي الجزع وإنًا علىٰ فقدك يا إبراهيم لمحزونون».

وهذا يدل على أن الحزن ليس حراماً في الإسلام بل هو من المستحبات الأكيدة وأحياناً يكون الحزن من أجل النبي وأهل بيته واجباً لأنه نابع من المؤدة لهم، وتابع لحبنا للنبي وأهل بيته. . وأما الشيء المرفوض في الإسلام في المسلام ف

ولكي تتضح الصورة أحدثكم عن الفرق بين الجنزع، والحنزن في سطور سريعة وموجزة.

يقول القرآن الكريم:

﴿إِن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه المخير منوعاً، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون > إلى آخر السورة الكريمة والقرآن هنا يحدثنا عن الإنسان الهلوع، وإنما صار هلوعاً لأنه ترك الصلاة ولم يحافظ عليها، فأصبح هلوعاً، وهذه صفته: وهو أنه إذا نزل به الشر تراه جزوعاً لا صبر له على المكاره، وإذا نزل عليه الخير، تراه منوعاً لا يكرم اليتيم ولا يبسط يده بالعطاء..

وهذا الإنسان هو الذي خان الأمانة وضيعها.. في حين أن الإنسان المؤمن الذي حافظ على دينه وإيمانه، وحمل الأمانة بصدق وإخلاص، أقول: هذا الإنسان تراه في المصيبة حزيناً وليس جزوعاً،.. والفرق بين الحزن والجزع، هو أن الحزين يرضى بقضاء الله وحكمه، في حين أن الجزوع يعترض على قضاء الله ولا يرضى بحكمه!.

ولأن الإنسان المؤمن مليء بالمشاعر العميقة والأحاسيس القوية، لذلك فإنه يطلق لنفسه عنان الحزن، وناصية البكاء.

فيحزن المؤمن ولكن حزنه جميلاً، لأنه يبكي وهو راض بما أصابه من مصيبة إنه يبردد قول الله تعالى: ﴿إِنَا لله وإنا إليه راجعون﴾ على أن ذلك لا يمنعه من البكاء.. بينما غير المؤمن يجزع، ويعربد وتمر عليه المصيبة وهو يحمل أوزاراً فوق أوزاره.

وأجمل صورة لهذا الحزن الجميل يعرضها القرآن الكريم علينا في سورة يوسف بالنبي، وكيف كان يبكي على

ولده يوسف: يقول: ﴿وتولَىٰ عنهم وقال يا أسفىٰ علىٰ يموسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم..﴾(١).

إنه حزن عميق أدى إلى انعدام الرؤية في عيني يعقوب. فهذا أب يبكي ابنه الغائب حتى يفقد بصره، ومع ذلك فالقرآن الكريم يطلق صفة الروعة والجمال على هذا الحزن، يصفه بأنه جميل. . : قال: ﴿بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل﴾.

أجبل.. إن البكاء إلى حد العمى .. والحزن العميق إلى درجة انعدام النظر، هو صبر جميل لأنه حزن، وليس جزعاً.

وإذا كان القرآن الكريم يمتدح يعقوب النبي ويصفه بالحزين الجميل، فإن معنى ذلك أن البكاء صفة ملازمة للعظماء، لأن العظيم نفسه كبيرة، والنفس الكبيرة ـ دائماً ـ يصحبها القلب الرقيق، وصفة القلب الرقيق غرارة الدموع . . ولذلك نقرأ في مواصفات الإمام علي أمير المؤمنين مالك. أنه كان غزير الدمعة ، سريع العبرة .

وهذا كان حال النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام... وإن لنا بهم لأسوة حسنة.. لمن كان يـرجــو الله واليـوم الآخـر وذكــر الله كثيرآ..

<sup>(</sup>١) سورة يوسف؛ الآية: ٨٤ .

.

هصارع الشهداء



#### مقتل الهباس واخوته

كان هاجسه النصيحة لله وللرسول ولسيده وأخيه الإمام الحسين وكانت النصيحة عند أبي الفضل تعني خوض الغمار من أجل الحق.

كانت النصيحة تعني أن تفدي الإيمان والعقيدة بنفسك وكل ما ملكت يداك.

النصيحة: أن تؤدي الأمانة وتجتنب الخيانة.

أن تكون صادقاً مع الله ومع الرسول ومع إمام زمانك.

أن تكون صادقاً مع نفسك. . صادقاً مع الناس. . صادقاً مع الحياة .

هذه هي النصيحة.. وأبو الفضل كان قد تشبع كيانه، وأضاءت أعماقه بنور النصيحة المقدسة هذه.. ولذلك يشهد له الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ سلام الله عليه ـ بذلك فيقول: «أشهد لقد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء، وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلاً وأفضلها غرفاً وجعلك في عليين وحشرك مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

أجل لقد استحق أبو الفضل العباس هذه المنزلة عند الله لأنه كان ناصحاً لله وللرسول ولعلي وفاطمة والحسن والحسين عليه ما بمعنى أنه أبلى بسلاءً حسناً في الدفاع عن مبادىء الحق والعدل والحرية.. وعن الدين والإيمان والعقيدة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ الذي حمله أبو الفضل العباس عبائد وضحى من أجله. نراه يقدم أخوته الثلاثة الذين هم من أمه أم البنين. نراه يقدمهم للمعركة بين يدي أخيه أبي الضيم أبي عبد الله الحسين عبدالله الحسين عبد الله الحسين عبد الله ولرسوله، فإنه لا ولد لكم» وأراد أبو الفضل بكلمته هذه أن يثير همتهم، ويوقظ عزمهم إذ ليس أمامهم مانع من الاندفاع والمبادرة إلى الحرب والشهادة من أجل الحق الذي هو الإمام الحسين عبد الناهي عن المناهدة عن أجل الحق الذي هو الإمام الحسين عبد الناهدة عن أجل الحق الذي هو الإمام الحسين عبد الناهدة عن أجل الحق الذي هو الإمام الحسين عبد الناهدة عن أجل الحق الذي هو الإمام الحسين عبد الناهدة عن أجل الحق الذي هو الإمام الحسين عبد الناهدة عن أبياء الله المناهدة عن أجل الحق الذي هو الإمام الحسين عبد الناهدة عن أبياء المناهدة عن أبياء الذي المناهدة عن أبياء الله المناهدة عن أبياء المناهدة المناهدة المناهدة عن أبياء المناهدة المناء المناهدة ال

وأترككم - الآن - مع الشيخ المفيد يروي لكم قصة العباس وإخوته وكيف جرت مصارعهم بين يدي أخيهم الحسين - المناهم ...

قال الشيخ المفيد رحمه الله: «لما رأى العباس بن علي بن أبي طالب \_ عليه ـ كثرة القتلى في أهل بيته، قال لإخوته من أمه (أم البنين) وهم عبد الله وعثمان وجعفر: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله الخ».

وتقدم أخوة العباس ولم يمض زمان يسير حتى هووا كما تهوي النجوم إلى الأرض مضرجين بدمائهم ولما رأى العباس مصرع أخوته بين يدي أخيه الحسين، وسمع بكاء الأطفال الصغار ينادون: العطش. العطش. فلم يملك العباس أن أرخى عينيه بالدموع ثم تقدم إلى أخيه الحسين يطلب الرخصة، ويستأذنه بقتال القوم فقال له: أخي أبا الفضل «أنت صاحب لوائي.. وإذا مضيت تفرق عسكري» وهذه الكلمة من سيد الشهداء في حق أخيه العباس تدل على أن قمر العشيرة كان هو وحده يمثل

جيشاً في الدفاع عن الدين والعقيدة والحقوق. ولكن أبا الفضل أكد طلبه هـذا وألح على الحسين في استئذانه في قتال جيش الكفر والشرك والضلال. ولأن الحسين سلام الله عليه كان حريصاً على أن يظل أخوه العباس إلى جانبه حياً إلى آخر لحظة حتى تشعر العائلة النساء والأطفال الصغار بالأمن والطمأنينة، لأن وجود حامي الظعينة في الخيام من شأنه أن يضفي جوا من الهدوء والطمأنينة في نفوس الأطفال والنساء وهذه حقيقة واضحة لدى كل فطن عارف بالأمور، ومجرى الأحداث إذ أن بقاء الحسين وحيدا فريدا يجعل العيال والأطفال في غربة ولوعة واضطراب، في حين أن بقاء أبي الفضل العباس مع أخيه الحسين يربح العائلة راحة لا يستهان بها أبداً. وكان الحسين يدرك هذا المعنى بشكل جيد. وكذلك أبو الفضل حيث كان على قدر كبير من إرهاف الحس وعمق الشعور.

إن الحسين سلام الله عليه ما كان يهدأ ولا يهجع حين يسمع بكاء امرأة أو طفل في الخيام.. وقد مر علينا في أثناء الحديث كيف كان الحسين يبعث أخاه العباس وابنه علياً الأكبر حتى يسكتا النساء والأطفال حين خطب الحسين وصار ينعى نفسه بقوله: ثم اقعنوا إليَّ ولا تنظرون.. إن وليَّ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.. فلما سمعت النساء هذا منه صحن وبكين وضربن وجوههن فارسل إليهن أخاه العباس وابنه علياً الأكبر - هكذا تقول الرواية كما مر علينا - وقال لهما: سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن».

وفي كلمة الحسين: «فلعمري ليكثر بكاؤهن» ظلال وأبعاد تكشف علاقة الحسين بهذه العائلة من جهة. وتكشف عظمة وقدر بنات رسول الله من جهة ثانية . . إذ أن كلمة: فلعمري تعني أن روحي فداء لهؤلاء النسوة والصبية . . نفسي فداء لزينب ورقية . . نفسي فداء لدموع فاطمة وسكينة . . نفسي فداء للرباب وطفلها الرضيع . . هكذا كان يقول الحسين . . وهذا هو المقصود من كلمته: فلعمري ليكثر بكاؤهن .

المهم.. من كل ما تقدم نستخلص أن السبب وراء امتناع الحسين عن إعطاء أخيه الإذن والرخصة للقتال، هو حرص الحسين على أن يظل أبو الفضل مع العائلة إلى آخر لحظة ممكنة. ولهذا لم يأذن له بالذهاب إلى المعركة، وإنما أعطاه الإذن في أن يجلب للأطفال والنساء ماءً من الفرات لأنه هو السقا. وهو الذي أخذ هذه المهمة على عاتقه، فقال له الحسين:

«إذا فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلًا من الماء» علما أن الحسين في المرة الأولى لم يأذن له وإنما بكى بكاء شديدا، وقال له: «يا أخي أنت صاحب لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري» فلم يأذن له. . فعاد العباس للمرة الثانية وطلب منه الإذن قائلًا:

«يا أخي قد ضاق صدري، وسئمت الحياة، وأريد أن آخذ ثأري من هؤلاء المنافقين» فقال له الحسين ـ: «إذا فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلًا من الماء».

فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار وكان أبو الفضل العباس عبائلا وعلياً بارعاً وقديراً فهو ابن علي الذي يقول: نحن أمراء الكلام فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت أغصانه ولكن كلامه لم يؤثر في قلوب القوم لأنها قلوب عمياء خاوية على عروشها من العمى . . وفي نهاية خطابه الذي ألقاه على الجيش، طلب منهم شيئاً من الماء للأطفال . غير أنهم رفضوا أن يعطوه الماء حتى ولا قطرة واحدة وقالوا له: لو كان تمام وجه الأرض ماءً وكان تحت تصرفنا لم نسقكم منه قطرة، إلا أن تبايعوا ليزيد وتدخلوا في طاعته . . فرجع أبو الفضل إلى أخيه وأخبره بمقالة القوم . . فاطرق الحسين برأسه وفاضت عيناه بالدموع لأنه يرى قسوة الظمأ التي تضرب الأطفال الصغار وتدع شفاههم ذابلة من العطش . . وبينما العباس في ذلك إذ سمع الأطفال ومعهم سكينة بنت الحسين ينادون: العطش . . العطش . واله إلى السماء وقال :

إلهي وسيدي، أريد أن أعتد بعدتي واملاً لهؤلاء الأطفال قربة من الماء.. فركب فرسه وأخذ سيفه ورمحه والقربة وقصد الفرات فأحاط به أربعة آلاف فارس، وهم الذين كانوا موكلين بالفرات وأخذوا يدافعون عن الفرات وحالوا بينه وبين ماء الفرات وجاءته السهام والنبال مثل المطر المنهمر.. ولكنه لم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم.. فحمل عليهم وكشفهم عن طريقه بعدما أوقع فيهم هزيمة نكراء، حيث قتل العشرات من أبطالهم وفرسانهم فتركهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.. ثم دخل الفرات مطمئناً غير هيّاب لذلك الجمع الغفير:

ودمدم ليث الغاب يسطو بسالة

إلى الماء لم يكبر عليه ازدحامها

وخاض بها بحرا يرف عبابه

ظبيّ، ويد الأقدار جالت سهامها

ألمت به سوداء يخطف برقها

البصائر من رعب ويعلو قسامها

جلاها بمحشود الفرارين أبلج

يدت به للدارعين حساسها

فملأها عن جانب النهر عنوة

وولَّت هـواديـها يـصلُّ لـجامـها

تننى رجله عن صهوة المهر وامتطى

قِرىٰ النهر واحتل السقاء همامها

ثم اغترف من الماء غرفة، وأدناها من فمه ليشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين وعطاش أهل بيته وأطفاله، فرمى الماء من يده وقال:

يا نفس من بعد الحسين هـوني وبـعـده لا كنـت أن تكـونـي

# هـذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين تا الله ما هذا فعال ديني»

أجل. إن الدين الإسلامي العظيم الذي يربي أبطالاً مثل أبي الفضل العباس، ويصنع رجالاً مؤمنين ربانيين مثل بطل العلقمي قمر بني هاشم لا يسمح بشرب الماء في هذه الحال، لأنه ليس من مبادىء الإسلام ولا من فعال الدين أن يستلذ أبو الفضل بالماء بينما عشرات الأطفال الصغار شفاههم ذابلة من الظمأ والعطش ينتظرون عودته في الخيام.

إنه ليس من فعال الدين أن يستلذ أحد بالماء في الوقت الذي يرى فيه طائفة من النساء والأطفال قد أضرّ بها الظمأ.

ومن هذا المبدأ.. رفض أبو الفضل أن يتذوق طعم الفرات ولذلك رمى الماء من يده.. على أنني أظن أن السبب الذي جعل العباس يملأ يده من الماء ثم يرمي بها في الشاطىء، إنما هو أراد أن يؤكد أنه أخذ الماء ونزل في المشرعة وليس ثمة مانع من شرب الماء إلا الإيثار والمواساة والنخوة.. والأريحية.. والروح العلوية التي تجري في أوصاله وعروقه.. فدماء أبيه على أمير المؤمنين تجري في عروقه وكان الإمام على ينام جائعاً طاوياً خشية أن يكون طفل في أقصى الأرض لم يتمكن من الحصول على رغيف من الخبر.. وإذا كان العباس ينحدر من نور على وصلبه فكيف إذا يشرب من الماء في هذه الحال وهو يسمع بكاء الأطفال من العطش؟

إن العباس ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.. وفي الوفاء والنصيحة والإيثار، والمواساة.. فهو ابن علي أمير المؤمنين - ملك - ذلكم البطل العملاق الذي كان حكمه يمتد على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، حيث كانت دولة الإسلام بقيادة الإمام علي قد ضرب بحجمها «أقطار الأرض وأفاق السماء» على حد تعبير البطلة المخدرة زينب العقيلة.. زينب

ابنة علي عليها السلام، حين وصفت حكومة أبيها بهذا الوصف لأنها قالت ليزيد: حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وهذا يعني أن حدود الدولة الإسلامية كانت هكذا وبهذا الشكل واللون، وهي نفس الدولة التي كان قد أقامها أبوها على أمير المؤمنين \_ ماللك \_

أقول: إن أبا الفضل العباس كان ابنا لهذا البطل العظيم علي إمام المتقين الذي علمه ورباه وغذاه العلم والفكر، والبطولة والشجاعة والسماحة. علمه الإيثار، والمودة. والدفاع من أجل الحق والعدل، والحرية. من أجل الدفاع عن الدين والعقيدة. من أجل ذلك رفض أبو الفضل أن يهنأ بالماء أو أن يتذوق طعم الماء وقد أشار الإمام جعفر بن محمد الصادق عبين وهذه الحقيقة بقوله: ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات . » وهذا يعني أنهم حالوا دون أبي الفضل ومنعوه من الماء حين ضربوه على رأسه ولم يتركوه يصل إلى الخيام حاملاً القربة والماء إلى أطفال ونساء الحسين وهن ودائع الأنبياء وبنات الوحي والرسالة.

على أن هذا يشكل جانباً واحداً من القضية التربوية الكبرى التي سارت حياة أبى الفضل عليها وجرت سيرته الذاتية في ضوئها، وظلالها.

أما الجانب الثاني فهو أن الإمام الحسين عليه رأيناه كيف امتنع أن يشرب الماء قبل فرسه، وذلك حين دخل الحسين الفرات بعد مصرع العباس، وكان فرسه في غاية الظمأ فلما أقحم الفرس ليشرب الماء خاطبه الحسين بقوله:

أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. . فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام.

هكذا تقول السرواية.. ونحن نعرف أن الخيل تتمتع. من بين الحيوانات بالقدرة الفائقة على الفهم والفطنة واستيعاب الأمور، كما أكد ذلك علماء الحيوان، وقالوا: إن ذكاء الخيل يصل إلى درجة أنها ليست فقط

تفهم الإشارة، وتدرك العبارة وإنما أكثر من ذلك حيث أنها تكتشف الزلزال الذي يضرب الناس قبل وقوعه بعشرين دقيقة وتصير تضرب بأرجلها وتصهل صهيلًا عالياً.

والمقصود هنا من كل ذلك هو: إذا كان الحسين المنه يمتنع من شرب الماء لأن فرسه عطشان فكيف يشرب أبو الفضل من الماء وعشرات الأطفال والنساء في عطش وظمأ ؟ .

لهذا حين تذكر عطش الحسين، وعطش أطفاله الصغار، رمى الماء من يده وراح يخاطب نفسه مدلاً عليها أنها نفس عظيمة والعظيمة تعتصم بالإيثار والمواساة.

«يا نفس من بعد الحسين هوني . . » ويصف أحد الشعراء دخوله إلى المشرعة وكيف لم يذق من الماء طعماً وهو غارفه فيقول:

أبوه حسدرة من قبل علمه

ضرب الشجاعة قد شبت معاطفه

سل الشريعة عنه يوم خاض بها

هل ذاق للماء طعما وهو غارف

رمي المعين بنهر من أنامله

وصد عنه وما بلت مراشفه

إن لم يرد هو معنى في شجاعته

علىٰ أبيه فلم تنقص مواقفه»

ثم ملأ القربة وحملها على كتفه الأيمن وركب جواده وتوجه نحو الخيام مسرعاً ليوصل الماء إلى عطاش أهل البيت، فأخذوا عليه الطريق وتكاثروا عليه وأحاطوا به من كل جانب. . أما هو فجعل يصول في أوساطهم ويضرب فيهم بسيفه وهو يرتجز ويقول:

لا أرهب المسوت إذا السوت زقا

حتى أوارى في المصاليت لقا

نفسى لنفس المصطفىٰ الطهروقا

إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أخاف الشريوم الملتقى الماسر

ثم حمل عليهم كالليث الغضبان يضرب في أوساطهم بالسيف حتى فرقهم وشتت جمعهم. . وأخذ يقترب من طريق الخيام شيئاً فشيئاً ، غير أن القوم استجمعوا شملهم المشتت ولملموا جراحهم النازفة وعادوا مرة ثانية يقطعون عليه الطريق. . ولكن هذه المرة على نحو أشد، وبجمع أكثر من المرة الفائتة. . وكل ذلك إنما حدث بفعل نداء عمر بن سعد قائد الجيش الأموى حيث نادي في أصحابه: ويلكم مزقوا القربة بالسهام.. وصوبوا سهامكم، ورماحكم إلى صدره ووجهه . فإن الحسين إذا شرب من الماء يأتى عليكم جميعاً ـ أي يفنيكم عن آخركم ـ (وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف عقلية ابن سعد. . ) إذ كيف يستطيع الحسين أن يشرب الماء وعنده عشرات النساء والأطفال ينادون العطش. . العطش. . في شفاه ذابلة ودموع جارية؟ . . كيف يشرب الحسين من الماء في هكذا وقت . . والحسين من قد عرفناه. . إنه الإمام العابد الغالي . . رجل المبادىء . . وأبى الضيم.. الحسين بعد لحظات نراه كيف يمتنع من شرب الماء لأن جواده مد رأسه ليشرب فخاطبه الحسين ـ طشك ـ : «أنت عطشان وأنا عطشان. . فلا أشرب حتى تشرب . » أقول: كيف يمكن لرجل هذه خلعة، وتلك سجيته أن يشرب ماءً ويستلذ بطعمه في الوقت الذي يرى فيه كل أطفاله الصغار وبناته ونساءه وهن ودائع بيت الـوحى وبنات رسـول الله، أقبول: كيف يتأتى لإنسان من سائر الناس ـ فضلًا عن أن يكون ذلك الإنسان هو ريحانة رسول الله. . كيف يتأتىٰ لـه: أن ينعم ويستعذب شـرب الماء وبين يديه أطفال صغار قد هدهم العطش حتى غارت عيونهم . .

وذبلت شفاههم؟.

ولكن ماذا نصنع لواحد مثل عمر بن سعد الذي لا يفقه من الأمر شيئاً ولا يعرف أي معنى للإيمان ولا للمبادىء والمثل. . وهكذا فما أن سمع العسكر صوت ابن سعد يأمرهم أن يحولوا بين العباس وبين وصوله سالماً إلى خيام الحسين، حتى هجم الجيش على أبي الفضل من كل ناحية ومكان ونزلت عليه سهامهم ورماحهم وحجارتهم نزول المطر لكثرتها وعدم انقطاعها. . ولكن أبا الفضل العباس رجل العقيدة والدفاع عن الحق. . رجل الإيمان والبصيرة، ما وهن عزمه، ولا ضعفت قوته. . وإنما استمر يواصل كفاحه ونضاله وجهاده حتى يوصل الماء إلى أطفال الحسين سالماً . . هذا هو جل همه في هذه اللحظة ، لأن الحسين إنما أعطاه الإذن لجلب الماء إلى الأطفال لا للقتال ولذلك كان موقفه ليس موقف الهجوم وإنما موقف الدفاع عن القربة رغم أنه في بداية الحملة كان قد هجم على ا جيوش الشرك والكفر والضلال وفرقهم عن الماء وأوقع فيهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. إلا أنه هذه المرة لا يستطيع أن يشن عليهم هجوماً كما صنع في بداية قدومه إلى المشرعة، لأنه هنا إنما همه الأول والأخير هو أن يوصل الماء إلى خيام الحسين للأطفال والنساء. . وفيما هـو يواصل مسيره نحو الخيام، إذ نصبوا له كميناً في الطريق فكمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسى، فضربه على يمينه بالسيف فبراها. . وأخل السيف بشماله ، وضم اللواء إلى صدره. . ثم حمل القربة على كتفه الأيسر. . وحمل على القوم كالليث الغضبان وهو يقول:

«والله إن قطعتمو يسميني إني أحامي أبدآ عن ديني وعسن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين»

على أن هذه الروايات هي من الروايات المؤكدة، والتي تكشف لنا أن أبا الفضل ما كان يقاتل وسط المعركة وفي قلبها لأن ساحة القتال لم يكن فيها نخيل ولا أشجار وإنما النخيل يوجد في العادة على الشاطىء. وهذا يعني أن أبا الفضل العباس لكي يوصل قربة الماء سالمة إلى الحسين وأطفاله، فإنه قد أخذ طريق الشاطىء مسيراً له إلى الخيام ولم ينطلق من المعركة وهو أي هذا الأمر واضح لمن يريد أن يعرف كم هو أبو الفضل العباس عظيماً وموفقاً في المحافظة على دينه ومبادىء عقيدته. ولذلك كان يقول في اللحظة التي فقد فيها يمينه:

«والله إن قطعتمو يسميني إني أحمامي أبداً عن ديني» إن أبا الفضل كمان يحمامي

عن دينه. . ذلكم الدين الإسلامي العظيم الذي جاءلتحرير البشرية وخلاص الإنسانية من العبودية والذل والاستبداد.

وقاتل سلام الله عليه حتى ضعف عن القتال. . فكمن له حكيم بن الطفيل الطائي، من وراء نخلة وضربه على شماله فقطعها من الزند فقال العباس يخاطب نفسه:

«يا نفس لا تخشي من الكفار وأبسري برحمة الجبار مع النبي المصطفى المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار»

وعند ذلك سقط السيف من يده وأحنى على القربة وجعل يسرع ليوصل المساء إلى المخيم . . ولما نظر ابن سعد إلى شدة اهتمام العباس مالنك بالقربة . . صاح بالقوم :

«ويلكم، ارشقوا القربة بالنبل فوالله إن شرب الحسين من هذا الماء، أفناكم عن أخركم»(١).

وهنا جاءه وابل من السهام والرماح.. فأصابت القربة فأريق الماء واندلق على وجه التراب، ولا شك أنها كانت صدمة عنيفة لأبي الفضل لأن إيصال الماء إلى خيام الحسين كان له معنى كبير عند باب الحوائج أبي الفضل العباس، ولكن ماذا يصنع وهذه القربة أمامه قد تمزقت واندلق ماؤها في التراب.. هكذا كان يفكر والسهام لم تنقطع عنه لحظة واحدة.. فجاءه سهم فأصاب صدره.. وسهم آخر أصاب إحدى عينيه فأطفأها.. وجمدت الدماء على عينه الأخرى فلم يتمكن أن يبصر بها طريقه.. وهنا وقف العباس متحيراً لا يدري ماذا يصنع.. فليس له يدان فيدافع بهما.. ولا عين فيرى بها طريقه. وبالتالي فلا ماء عنده ليوصله إلى الأطفال الرضع عين فيرى بها طريقه. وبالتالي فلا ماء عنده ليوصله إلى الأطفال الرضع أذلام يزيد على رأسه بعمود من حديد.. فانقلب عن ظهر فرسه، وهوى أزلام يزيد على رأسه بعمود من حديد.. فانقلب عن ظهر فرسه، وهوى بأسيافهم فما تركوا مكاناً في بدنه إلا ونالته سيوفهم.

وهوى بجنب العلقمي فليت للشاربين به يداف العلقم وغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم

فعند ذلك نادى \_ برفيع صوته \_ : عليك مني السلام أبا عبد الله \_ وما كاد الحسين \_ ملت \_ عسمع صوت أخيه العباس، حتى حمل على القوم وحاربهم حرباً لا هوادة فيها وهم يفرون من بين يديه وصوته يلاحقهم: إلى أين تفرون وقد فتتم عضدي، حتى أوقع فيهم هنريمة نكراء. وأنزل في

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين للسيد بحر العلوم ص ٣٢١.

جيوشهم أكبر الخسائر وأفدحها.. ولا غرابة في ذلك فهو ابن علي.. وهو الشجاعة والبطولة والبسالة كلها.. فليس مستغرباً أن يوقع بهم هذه الخسائر حتى قال بعض المؤرخين أن القتلى الذين وقعوا في صفوف العدو من حملة الحسين كانوا يعدون بالمئات (فمن الفوارس فقط كان قد قتل ثمانمائة فارس)(١).

أقول: لا غرابة في ذلك أبدآ فالإمام الحسين ـ سلام الله عليه ـ كانت له هيبة، وسطوة على القلوب بشكل رهيب، بحيث إذا رأوه قادماً نحوهم اهتزت أبدانهم . . واضطربت قلوبهم هلعاً وخوفاً من الحسين . . وعلى أنه في مثل هذه الحال يكون الجيش يضرب بعضه بعضاً وتتكدس الخيول على بعض وأكثر القتلى إنما يقعون بسبب تراكم الخيول بعضها فوق بعض كما نرى ذلك يحدث أحياناً في الأفلام الحربية . . المهم أني إنما أردت فقط أن أقرب هذه الفكرة إلى الأذهان . لأن بعض الناس بمجرد أن يسمع خبراً من هذا اللون يسرع إلى تكذيبه ونفيه من دون أن يكون لديه دليل يدل على ما ذهب إليه . .

على كسل حال. فمهما يكن من أمر فلا شك أن الإمام الحسين عليه السلام كانت له قوة وهيبة تفوقان التصور، بل تنخلع لهما القلوب والرقاب. فلما سمع صوت أخيه العباس أتاه مسرعاً كالصقر إذا انحدر إلى فريسته وهذه الروايات التي تصف الحسين تارة بالصقر. وتارة بالأسد. فإنها تشير إلى حالة الإمام الحسين حين هجم على القوم يريد أن يثار لمصرع أخيه أبي الفضل العباس عبائلا وصل إليه رآه مقطوع اليمين واليسار مفظوخ الهامة. . مثخناً بالجراح. .

العلم إلى جنبه ممزق تكسوه الدماء والقربة مخرقة وقد جف الماء

<sup>(</sup>١) كتاب نور العين في مشهد الحسين.

فيها. وهو يفحص برجليه.. وهذا يعني أن الحسين أدرك أخاه وفيه رمق من الحياة فجلس عند رأسه منادياً:

أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. والرواية أنقلها لكم كما هي:

«قالوا: فأدركه الحسين، وبه رمق الحياة، فأخذ رأسه الشريف ووضعه في حجره، وجعل يمسح الدم والتراب عنه. . ثم بكى بكاءً عالياً . . وقال: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي».

ثم انحنیٰ علیه واعتنقه، وجعل یقبّل موضع السیوف من وجهه ونحـره وصدره:

فمشئ لمصرعه الحسين وطرفه

بين الخيام وبينه متقسم

ألفاه محجوب البجمال كأنه

بدر بمنحطم الوشيج ملشم

فأكب منحنيآ عليه ودمعه

صبغ البسيط كأنما هو عندم

قد رام ياشمه فلم ير موضعاً

لم يدمه عض السلاح فيلشم

وبعد أن نفض الحسين يديه من أخيه العباس رجع إلى المخيم باكي العين. . منحني الظهر يمسح دموعه بكمه ـ فاستقبلته ابنته سكينة تسأله عن عمها أبى الفضل فأخبرها الحسين بمصرعه فنادت:

واعماه. . وعباساه . .

وسمعتها زينب فصاحت واأخاه واعباساه . . واصنيعتنا بعدك .

أخي من يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحِم

هـوّنت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الـذي هـو ألم

قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين ـ مالك -:

«رحم الله عمي العباس بن علي فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فابدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. . كما جعل لجعفر بن أبي طالب. . وإن للعباس عند الله تبارك وتعالىٰ منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة»(١).

<sup>(</sup>١) من كتاب العباس للمقرم ص ٢٢٣.



## مكدا يفكر شبابنا

سألني شاب جامعي ـ وقد بدت على وجهه آثار الحيرة ـ:

هل العباس حقاً يدافع عن المقدسات والمبادىء؟

قلت: نعم فسيرة أبي الفضل العباس ـ الشائد ـ الذاتية كلها منصبة في هذا المسعى، وحياته حافلة بمواقف الدفاع عن العقيدة والحق والحرية، والعدالة الاجتماعية.

قال لي ـ والحيرة تتسع في عينيه: إذا كان العباس حقاً يدافع عن المقدسات ـ كما تقول ـ فلماذا ـ إذن ـ لم يدافع عن ضريحه ومنارته وهي منارة مقدسة فقد سمعت اليوم خبراً يقول:

إن جنود العدو أطلقوا النار على مرقده المقدس، فقصفوا منارته الشريفة بالقذائف ونيران الأسلحة. . . ثم واصل يقول: وهذا يؤلمني جداً ويجعلني حزيناً إلى أبعد الحدود إذ كيف يمكن لجنود أوغاد أن يتجرأوا، ويتطاولوا على ضريح أبي الفضل العباس المعروف بالدفاع عن الحق والمبادىء الإنسانية فيقطعوا منارته وفي الوقت ذاته لم يصدر أي رد فعل من أبي الفضل العباس تجاه هذا العمل الشنيع، لذلك قررت أن أترك الصلاة، وأعيش هكذا بلا دين إلى آخر عمري!.

قلت له ـ في هدوء، وقد وضعت يدي علىٰ كتفه ـ:

قُلْ لي: أيهما أعظم عند الله وعند الناس جميعاً منارة العباس أم يده؟ قال: يد من؟

قلت: يد أبي الفضل العباس. . أيهما أعظم يد أبي الفضل العباس أم منارته؟

قال: لا شك أن يده أعظم عند الله وعند الناس من منارته لأن يده يد علي والحسن والحسين وقد قبلها هؤلاء جميعاً بالإضافة إلى الإمام زين العابدين. . زد على ذلك أن يده قطعت من أجل الحق ومن أجل الدين وقد قال: والله لو قطعتمو يميني إنى أحامي أبدآ عن ديني!!

قلت له: بارك الله فيك، وأحسنت كثيراً على هذا القول الرائع وكم أنا مسرور بسماعي لك وأنت تتحدث بهذا الشكل إنني فخور جداً ومسرور أيضاً حينما أجد شاباً جامعياً يحمل هذه الثقافة الإسلامية الرائعة وفي الوقت نفسه أتساءل: كيف يمكن لشاب جامعي في مثل ثقافتك هذه أن يفكر بقطع الصلاة وينوي ترك الدين إلى آخر العمر؟

ولكن مع ذلك كله، فالأمل كبير بعودتك إلى حظيرة الإيمان والثقافة الدينية التي أنت لست بعيداً ولا غريباً عنها كما يؤكد ذلك منطقك هذا وموقفك هذا ..

إن الحق يا بني في قطع منارة العباس على العباس على العباس وإنما علينا نحن المسلمين الذين تركنا الجهاد والمبادىء الإسلامية وركنًا إلى الراحة والدعة والترف حتى وصلت حالتنا إلى ما وصلت إليه الآن.

إن الدفاع عن منارة العباس وضريح علي، وقبة الحسين \_ مباشع \_ ليس شأنا يخص أهل البيت بمقدار ما يخصنا نحن . لأننا نحن المعنيون بالأمر، وذلك أن أبا الفضل العباس قد أدى ما عليه من دور في نصرة الحق

ويوم قطعوا يمينه قال:

والله إن قبطعتمو يميني إني أحامي أبداً عن ديني

إذن: فالعباس حامى عن دينه وبقي علينانحن أن نحامي عن الدين كما حامى العباس عنه، ومنارة أبي الفضل هي رمز للعقيدة والدين والمبدأ. . مبدأ الحق والحرية والعدالة الإنسانية، فإذا ضربت فإن الواجب علينا أن نهب للدفاع عنها لا أن نطرح أسئلة على أبي الفضل العباس لماذا لم يخرج هو من ضريحه ويدافع عن منارته. . إن هذا اللون من التفكير هو جزء من الحالة المتردية التي نعيشها نحن المسلمين في هذه العصور التي أقل ما يقال فيها: إنها عصور انحطاط وهبوط.

إن منارة العباس شأنها شأن العتبات المقدسة الأخرى لا تخص أبا الفضل وإنما تخصنا نحن لأنها رمز لعقيدتنا وإيماننا بالله وبالحق ويجب ألا ننتظر من أهل البيت أن يخرج الواحد منهم من قبره ويشق الصفوف مصلتاً ميف للدفاع عن أمة كسولة خانعة ذليلة تخاف أن يتخطفها الناس من حولها.

الأئمة ـ هم أبناء الرسول وهم الذين حملوا علوم القرآن وأخلاق النبي إلى العالم أجمع . . فمن منا لا يعرف من هو الإمام الحسن سين الذي كان يحمله جده النبي على صدره ويقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . . الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا . .؟

ومن منا لم يسمع بزين العابدين علي بن الحسين ذلكم الرجل العظيم الذي ملأ الدنيا علما وخشوعاً وزهدا وعبادة حتى صار زين العابدين مضرب الأمثال للناس الذين يفتشون عن الحق والعدل والحرية، ويبحثون عن معنى العبادة والزهد في هذه الدنيا الدنية؟.

ومن منا لا يعرف من هو الإمام محمد بن علي الباقر ذلكم الرجل الفذ العظيم الذي أطلق النبي أرارية عليه هذا اللقب لأنه بقر العلم بقرآ، وهو أول من وضع القواعد والأسس لجامعة العلوم الإسلامية، ولحضارة الإسلام التي واصل المسيرة فيها ولده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ومن منا لا يعرف من هو الصادق الذي سارت الركبان بعلومه وطبقت شهرته الأفاق حتى كان في جامعته الإسلامية قرابة أربعة آلاف طالب علم وكل واحد منهم كان عالماً نحريراً يقول: حدثني جعفر بن محمد الصادق مالله . .

ويكفي أن نعرف أن أئمة المذاهب الأربعة إنما هم تخرجوا من تحت يد هذا الإمام إما مباشرة وإما بواسطة مثل مالك، والنعمان بن ثابت الذي درس حولين كاملين في مدرسة الإمام الصادق، وقال بعدها:

«لولا السنتان لهلك النعمان..» وهنا أبو حنيفة يؤكد هذه القدرة العلمية الكبيرة التي كانت في مدرسة الإمام الصادق النيء .. على أن العالم اليوم يدين بحضارته لمدرسة الإمام الصادق التي نقلت نور الحضارة الإسلامية إلى العالم أجمع.. وإني والله لتأخذني الدهشة حين أرى هؤلاء العظماء لا أضرحة لهم ولا قباب تنير درب الأجيال تدل عليهم وإنما

قبورهم سويت مع التراب وكأنهم أعراب بادية وليسوا زعماء حضارة وقادة فكر تخر لهم العمالقة وتذوب بين أيديهم العباقرة. .

يحدث مثل هذا في الوقت الذي نجد فيه الأمم الكافرة كيف تحترم عظماءها وتقدسهم وتخصص لهم أياماً من وقتها لدراسة حياتهم وتنصب لهم التماثيل في العواصم وتنشر فكرهم على الأقمار الصناعية في كل أرجاء الدنيا على البرغم من أن أولئك العظماء الغربيين لو أخذنا كل علومهم وفكرهم الحضاري وجمعناه فإنه لا يساوي ولا يشكل سوى قطرة واحدة في بحر الحضارة الإسلامية العظيم المتمثل بأثمة المسلمين وخصوصاً هؤلاء العظماء الذين تعرضت قبورهم للهدم في البقيع وهم على التوالي: الإمام الحسن والإمام السجاد علي بن الحسين والإمام الباقر محمد بن علي والإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وعندما وصلت إلى هذه النقطة من الحوار مع الشباب الجامعي رأيت الدموع تفيض من عينيه ثم صافحني وشد على يدي وهو يقول:

الآن أدركت أن المسؤولية تقع علينا نحن المسلمين.. وان قصف منارة العباس إنما هو من باب الامتحان لنا ليعلم الله الصادقين من الكاذبين.. ولا أشك أنَّ الله سيسألنا غداً عن موقفنا تجاه هذا الحادث الجليل، ثم ودعنى وذهب ودموعه تنهمر على خديه.

أما أنا فجلست بعد انصراف هذا الشاب أحرر الصفحات التالية التي هاجت بها أشجاني وأحزاني وحركت مشاعري والدموع في عيني فكانت الصفحات التالية فتعالوا معي نقرأها ونبكي لنأخذ الدروس والعبر.



من يعظم شعائر الله



أهم شيء في الأمة - أية أمة - مقدساتها، وخصوصا القيادة الروحية ومراكز العبادة. . وحين توجه ضربة إلى أحد هـ ذين الرمزين أو كليهما فإن رد الفعل المتوقع هو أن تشور الأمة وتقدم دمها وتعلن استنكارها من أجل الحفاظ على مبادئها ومقدساتها . .

وإذا وقع مثل هذا الخطر ولم تتحرك الأمة فإن ذلك يشير إلى وجود خلل في تركيب هذه الأمة، في القيادة أو في القاعدة، ودائماً: كيفما تكونوا يولى عليكم، هذا جانب وجانب آخر وانطلاقاً من هذه القاعدة فإن الأمة عندما تكون منحطة وهابطة يكون القائد عليها منحطاً وهابطاً هو الآخر وهذا ما حصل أيام الأمويين والعباسيين حين فقدت الأمة هويتها وباعت آخرتها بدنيا غيرها.

المهم ليس هنا محل هذا الكلام وإنما أردت فقط أن أشير إلى حقيقة واضحة ليس عليها غبار وهي: إنَّ عظمة الأمة وقوتها إنما تظهر بإظهار إيمانها العميق بمقدساتها واعتزازها بشعائر دينها ومبادىء إسلامها ومنهجها في الحياة.. هذا طبعاً بالنسبة للأمة الإسلامية التي كانت يوم كانت قبل الإسلام أمة تشرب الطرق وتقتات القد أو الورق. أبناؤها أذلة خاسئون يخافون

أن يتخطفهم الناس من حولهم فأنقذهم الله بمحمد وأهل بيته صلى الله على محمد وآله الطيبين.

وانتقلت الأمة من البداوة إلى طور الحضارة حتى صارت خير أمة أخرجت للناس، طبعاً ما دامت متمسكة بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة، فلما تركت القرآن والعترة انتكست وانقلبت على وجهها، ولا زالت في نكسها تعاني من الجراح العميقة التي فتحها العدو في جسدها المتهافت الضعيف واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أيامنا هذه ونحن في مطلع عام ١٤١٢ هجرية المصادف عام ١٩٩٢ ميلادية.

وننظر ما يجري في العراق على المقدسات وعلى المسرجعية فالمرجعية الدينية تعرضت لأبشع ألوان الاضطهاد كما تعرض أهل العلم ورجال الدين لنفس المصير فقتل من قتل وسجن من سجن وأبعد من أبعد، هذا طبعاً بالنسبة للعلماء ورجال الفكر والأدب. أما الشعب فقد قدم أروع وأنبل وأنصع صور التضحية والفداء. وإنه لشعب منتصر عاجلاً أم آجلاً فالنصر لا محالة قادم إلى هذا الشعب البطل المجاهد الذي انتفض من بين الأنقاض وركام الحرب وحطام القصف ونفض الغبار من على وجهه وتحرك وراح يناضل ويجاهد حتى دك عروش البغي وأوكار الخيانة ليس ببغداد وحدها، وإنما في جميع أرجاء القطر العراقي وإنما أذكر العراق هنا بالذات وحدها، وإنما في جميع أرجاء القطر العراقي وإنما أذكر العراق هنا بالذات يمر بها شعب إضافة إلى أنه يمثل بقية الشعوب المضطهدة التي تعاني من يفس المشكلة، وذات المصير. على أن الدمار كان كبيراً ومؤلماً ولكن الغناية أكبر وأعظم .

والكلام الذي أريد أن أسجله هنا هو: إنَّ الذي جرى ويجري في العراق أكبر وأعظم مما نسمع ونرى. لقد قتلوا ودمروا، وضربوا حتى المشاهد المقدسة وهدموا العتبات المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء

المقدسة، وفي سامراء والكاظمية.. بشكل وحشي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب.. لا الأهلية منها، ولا غير الأهلية.

إن ضريح الإمام الحسين ـ بالله ـ قد قصف بقذائف وزعته هنا وهناك . . كما جرت مذبحة كبيرة في داخل حرم الإمام الحسين . . ونفس الشيء حدث وجرى في النجف الأشرف حيث ضربوا ضريح الإمام علي ـ بالله ـ بقذائف وصواريخ وقد رأيت فيلماً في هذا المجال فرأيت زيارة أمين الله وهي تحترق على ضريح أمير المؤمنين على ـ بالله ـ .

وما يقال في الإمام على يقال أيضاً في قبة ولده أبي الفضل العباس عبينا لله حيث ضربت هي الأخرى كما قطعت منارة العباس.

وإني والله أكتب هذه الكلمات والألم يعتصر قلبي لأنني أجد الوجوم والجمود يستولي على الناس فلم يتحرك منهم أحد لإعلان الغضب والاستنكار!.

أجل. . فلم يحظ هذا العمل البربري المتوحش بردة فعل تناسب حجمه وتوافق عظم المسؤولية وهذا ممّا يزيد في الطين بلة وفي القلب علة

إن قذيفة واحدة ضربت جدار الفاتيكان في الحرب العالمية الثانية بالغلط أي أن القذيفة جاءت بالخطأ ووقعت على جدار الفاتيكان فما كاد العالم المسيحي يعرف بالخبر حتى هبت الشعوب عن بكرة أبيها تشجب هذا العمل وتندد بهتلر، وخرجت مظاهرات عاصفة وعارمة في كل عواصم العالم وكلها تستنكر وتشجب هذا التطاول والتجاوز الذي طال جدار الفاتيكان وهو مكان مقدس. ولم تهدأ العاصفة حتى اضطر هتلر أن يخرج على الراديو يخاطب الناس ويعتذر مما حصل وقال بالحرف الواحد:

أيتها الشعوب الحرة إنني أقدم لكم اعتذاري لما حصل لأن هذه

القذيفة جاءت بالغلط وضربت جدار الفاتيكان، ونحن لا نملك إلاالحسرة أو الألم لما حصل ومع هذا فأنا اعتذر وأقدم اعتذاري وأطلب السماح منكم بشكل رسمي.

هذا هتلر يعتذر من قذيفة واحدة ضربت الفاتيكان. . وقبل أيام من كتابة هذا المقال هجم جنود أنديرا غندي على المعبد الذهبي وأطلقوا عليه النار فما كان من الهندوس أو السيخ إلا قاموا برد فعل عنيف أودى بحياة رئيسة وزراء الهند فوقعت على الأرض مضرجة بدمائها لأنها سمحت لاثنين من جنودها أن يطلقا النار على المعبد الذهبي في الهند وهو دار عبادة مقدسة للهندوس.

فما لنا نحن ـ أيها الأخوة ـ ما لنا والخطوب تعدو علينا كل يوم مفوقات نصولًا؟.

ودون أن نرد على هذا العمل حتى ببرقيات استنكار نبعثها إلى الأمم في العالم، وكأن دماءنا رخيصة لا قيمة لها.

وهنا أود أن أنقل لكم صورة ولقطات ما يجري في العراق وخصوصاً ضد المراقد المقدسة. ولأننا نتحدث في كتاب أبي الفضل فالقصة التي أنقلها لكم هي خاصة من أرشيف هذه المدينة البطلة وبالذات من حي أبي الفضل العباس في كربلاء المقدسة.

على أن المسؤولية تقع علينا نحن قبل كل الناس لأننا تقاعسنا وتواكلنا وتخاذلنا وراح بعضنا يضرب البعض الآخر فبدل أن نلتفت إلى العدو ونعرف مكائده ومصايده التفتنا إلى قضايا جانبية وأنفقنا وقتنا عليها هباءً منثوراً ومحنتنا بدأت من هذه الهوة أو الفجوة السحيقة التي ضربت بناءنا الداخلي فدب الوهن والضعف في أوصالنا، وشل قوانا وحركتنا. ولكن لا يأس، ولا خوف علينا فالمستقبل لنا بإذن الله، لأن الله أعطى ضمانات بالنصر لا يتنازل عنها ولا يخلف وعده أبداً.

## كربلاء.. المدينة المنكوبة

علىٰ مرمیٰ حجر من نهر الفرات. وعلیٰ مسافة قريبة من النجف الأشرف، كانت تقع مدينة كربلاء المقدسة وسط الواحات الخضراء، وبساتين الرمان، والبرتقال المتناثرة حولها في حزام أنيق، بدا وكأنه وشاح فضي يحيط بهذه المدينة المقدسة المنكوبة. فهي من المدن التي تعرضت لإبادة كاملة خلال همجية الحقد اليهودي، الصليبي الجبان، الذي كان يقوده طاغية العراق السفاك المهزوم، في المعارك التي دارت بين الشعب وعصابات الحقد الأسود، وهم مجموعة من الأوباش، وقطاع الطرق الذين رماهم الإنكليز علىٰ صدر الشعب العراقي البطل، ليأخذ بثارات ثورة العشرين التي طرد الشعب فيها بقيادة الفقهاء المراجع، وسواعد العشائر العراقية ـ طرد الشعب فيها جنود الإنكليز، وأوقع هزيمة نكراء في فلول الغزاة المعتدين، وترك جيش بريطانيا يلعق جراحه في نزيف من الخزي والعار.

وها هي الآن الدول التي تحمل الصليب تضافرت جهودها لتقتص من الشعب العراقي، وتذيق أبناءه حرّ الحديد والنار. وبالفعل فقد ألقت القوات المتحالفة بقيادة أمريكا ما مجموعه مائة ألف طن من القنابل

والصواريخ علىٰ رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ..!.

أجل.. أكثر من مائة ألف طن من الحديد والنار والمتفجرات نزلت على أبناء هذا الشعب الأبي، وكل ذلك يحدث في مرأى ومسمع من الهيئات الإنسانية في العالم.. والذي يزيد الخطب أن أبناء العراق كانوا قد تعرضوا لمحاصرة ومقاطعة اقتصادية كاملة من قبل الدول الغربية المتحالفة على سحق الإسلام والمسلمين، حتى بلغ سعر الرغيف الواحد مبلغا خياليا من المال.. كل هذا والشعب صامد يعاني من جراحه في صمت صبور شجاع.

وفجأة تغيرت المعادلة، وتبدّلت الموازين، وإذا بقوات التحالف الصليبية التي ضربت العراق ودمرته وأرجعته إلى القرن التاسع عشر بحجة أنها تريد رأس صدام التكريتي، أقول: وإذا بهذه القوات التي ضربت الشعب العراقي تحت غطاء إعلامي مزيّف يقول: إن القوات تريد رأس صدام، لا رأس الشعب، وهي تقاتل ضد صدام التكريتي وليس ضد الشعب العراقي، وإنما قوات التحالف جاءت لتحرير العراق، وإنقاذ هذا الشعب المظلوم من قبضة السلطة الجائرة..

وتحت هذا الغطاء الإعلامي كانت عشرات ألوف الأطنان من القنابل والصواريخ تدك معاقل العراق، وتحدث زلزالاً رهيباً في مدنه ونواحيه وحتى قراه.. أقول: فجأة وبقدرة قادر أنقلب السحر على الساحر،. وانعكست الآية وإذا بهذه القوات المتحالفة الصليبية التي ملأت الدنيا بادعاءاتها الفارغة الكاذبة،.. إذا بها تترك صداماً وتتجه صوب المعارضة العراقية لتدفنها في التراب.!.

إنه لعجب عجاب. ولكن لا عجب من هؤلاء فإنهم لا ضمير لهم ولا ذمّــة ولا دين ولا وجدان.. فهم كاليهود الله يقول عنهم القرآن الكريم:.. ﴿ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن

يتولهم منكم فإنه منهم (١). وهذه قاعدة عامة يطرحها القرآن الكريم بين يدي الشعوب الواعية لتعرف حقيقة اليهود والنصارى.. حقيقة الصهيونية والصليبية، وقد بدت الكلمتان بالصاد، وكأن صدام قد اختار حرف الصاد من هاتين الكلمتين: الصهيونية والصليبية ليكون في أول اسمه.

المهم.. إنهم لم يتركوا صداماً فقط يعيث فساداً في الأرض. كنهم دعموه أيضاً وزودوه بالسلاح وأعطوه الضوء الأخضر ليضرب الانتفاضة، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ويحرق الشبان والحقول بأسلحة الدمار الشاملة التي يمتلكها هذا المجنون اللئيم الخبيث.

وقد انطلق هذا الجبان ينشر بأسلحته الموت والدمار في كل مدن العراق، حتى لم تسلم مدينة واحدة من شره وفساده وحقده الأسود. وكان من بين المدن التي تعرضت لإبادة كاملة خلال هذه الهجمة الدموية الحاقدة.. كانت مدينة كربلاء المقدسة.. المدينة الجميلة التي تلمع في سمائها منائر وقباب أبي الأحرار، وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عبداً أبي البطل المجاهد أبي الفضل العباس، سلام الله عليه.

لقد كانت كربلاء المقدسة مدينة جميلة بحق. . تقع على مسافة قصيرة من نهر الفرات ومن مدينة المسيب التي تحتضن هذا النهر الجميل المتدفق في البراري والحقول.

أجل.. كربلاء التي فتحت جرحاً لا يندمل في قلوب الأحرار ترفع صوتها لتنادي الأحرار أينما وجدوا في هذا العالم: أيها الأحرار في كل مكان.. تحية لكم أينما حللتم ونزلتم. هنا صوت كربلاء المقدسة، هنا صوت الحق، والحرية، والعدالة والمساواة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة؛ الآية: ٥١.

على مشارف قبر الحسين. . تمتد القرى والبيوت التي تشكل بمجموعها عاصمة الإيمان والسلام والحرية . مدينة الإمام الحسين قائد الأحرار وعظيم العظماء ، وسيد الشهداء في العالم .

ساكنوها من المؤمنين الأخيار، ومن المجاهدين الأبطال الذين حاربوا الطلم، ووقفوا ضد المعتدين والغزاة من الكفار والمشركين، والملحدين طوال التاريخ المشرق الذي سطره أهل هذه المدينة المقدسة بحروف من نور. . فها هي سماء كربلاء تحمل وهج الشيخ محمد تقي الشيرازي الذي قاد ثورة العشرين ببسالة وشجاعة وإقدام ليس لـ نظير ولا مثيل في تـاريخ العراق الأخير. . ها هو اسمه، ونوره لا ينزالان يحسومان في القلوب ويجتذبان النفوس إليه. . إنه شيخ طاعن في السن. سلاحه عباءته الطاهرة وإيمانه الضارب في الأعماق الذي لو وزنت به السموات لمالت كفة إيمانه وتقواه وورعه. . ولـذلك وثق بـه أهل العراق، واطمأنّت لـه عشـائـر دجلة والفرات، وسارت وراءه العشائر، والعلماء، وكافة طبقات الشعب حتىٰ استطاع هذا البطل المجاهد أن يوقع أكبر هزيمة عرفها التاريخ تاريخ العراق الحديث والقديم ـ بجيش بريطانيا وحلفائها. . وقد ساعده علىٰ ذلك التفاف السادة العلماء، والفقهاء المراجع حوله أمثال الشيخ الخالصي الكبير.. والسيد أبو الحسن الأصفهاني . . والمرحوم كاشف الغطاء . . والسيد. بحر العلوم. وثلة كبيرة من العلماء الذين لا أستحضر أسماءهم الآن في هذه اللحظات المؤثرة التي أحرر فيها هذه المقالة من أعماق نفسي الثائرة لتكون نورآ لمن يريد الخلاص من الظلام.

أقول: هذا هو تاريخ هذه المدينة الجميلة، كربلاء المقدسة.. وها هم ساكنوها كلُّهم من المؤمنين الأخيار، والعلماء الأبطال الذين أضاؤوا الدنيا بعلومهم.. وهزوا العالم ببطولاتهم وأمجادهم وتضحياتهم التي لن ينساها لهم الأحرار في كل بلدٍ من بلدان العالم الحرّ الأبيّ. نعم،

ساكنوها. علماء، حلماء، أبرار . أتقياء . مجاهدون، ميامين،

ساكنوها.. فلاحون، وحرفيون ومثقفون وأجاويد هم مفخرة العرب والمسلمين. تقاليدهم نابعة من صميم الإسلام.. أخلاقهم مصبوغة بلون القرآن الكريم والسنة الشريفة.. عاداتهم إسلامية، أصيلة، كلها صفاء.. ونقاوة.. حياتهم عرق وكفاح، وجهاد يومي لا يتوقف.

من أهم صفاتهم: التسامح وحفظ الجوار، والتعلق الأسطوري بالقرآن والعترة الطاهرة. والحفاظ على العرض والكرامة.

في يوم السبت الواقع في الثلاثين من الشهر الثالث من العام ١٩٩١ الميلادي الموافق اليوم الرابع عشر من شهر رمضان، تكاملت فصول الحلقات، وتمت طبخة المؤامرة فوق نار الحقد الدفين.. وتكاملت فصول المؤامرة على هذه المدينة الجميلة المقدسة.. المدينة الآمنة المتألقة بمرقد الحسين، وضريح أخيه العباس، عليهما السلام. أقول تكاملت المؤامرة فتقدمت عناصر من جيش الإجرام.. وهي العناصر التي يطلق عليها إسم القوات الخاصة، أو قوات الحرس الجمهوري اللعين.. تقدمت هذه العناصر إلى التلال، والبساتين المجاورة فأحاطت بها من كل مكان، وسدت منافذ الدخول، والخروج مفسحة الطريق لعصابات اللؤم والغدر والخسة والحقد والخيانة، لترتكب أفظع الجراثم وأشنع الأعمال وأبشع ما تصوره عقل إنساني.. تاركة وراءها بصمة الهمجية والعار على جبين التاريخ.

وحتى نعرف حجم الدمار والخراب البذي نشرته هذه العصابات في مدينة كربلاء المقدسة، يكفي أن أنقل لكم صوراً تروي لنا ما حل بهذه المدينة الجميلة.

الصورة الأولىٰ:

على مشارف المدينة، كانت تقع هناك قرية صغيرة بريئة، براءة الأطفال اسمها حي العبّاس، وهي من الأحياء السكنية المتناثرة حول مدينة كربلاء.. هذه القرية التي نسميها حي العباس، سكانها لا يزيدون عن الخمسة آلاف نسمة.. جميعهم من العلماء والأساتذة والمعلمين.. والفلاحين القانعين بالإيمان. المجاهدين بالحق والسلام.. الزارعين الأرض بالغلال، المحوّلين الصخر إلى تربة طاهرة خصبة.

لقد كان الليل طويلاً وثقيلاً عندما دخلت عساكر النذالة والإجرام هذه القرية الوادعة، مزودةً بالحقد الأسود القاتل. . فوجدوا فيها آلاف المدنيين الأبرياء، توزعوا بين شيوخ، وأطفال ونساء. . أما الشباب الأبطال فقسم منهم أُودعوا السجون والمعتقلات وقسم آخر قُتلوا أثناء الاشتباكات التي سبقت هذا الغزو البغيض، وقسم استشهد تحت تعذيب اللئام، وقسم قاوم وصمد. ولا تسل ماذا حل بهذه القرية الناضرة البريئة .

خمسة آلاف أبيدوا عن بكرة أبيهم على أيدي قوات الخسة والنذالة والحقد التي زرعت الأرض الطيبة المقدسة بالموت والدمار حيث تركت الجثث صرعىٰ علىٰ وجه الصعيد تنتابها العواسل، وتعرفها أمهات الفراعل. . بعد أن مثلت بها . . وفعلت ما فعلت، فداست عفاف المحصنات (لأنهم لقطاء لم تعرفهم الآباء) وأجهزت علىٰ الفتيات الأبكار فما تركت عذراء إلا وتركتها تنزف بدماء الشرف والعفة والكرامة، يلفها الفزع والدموع .

كان الرجل من قوات صدام اللّعين يدخل على المرأة المحصنة، والأخرى العذراء فيدوس عفتها، وينتزع كرامتها دون أن يكون هناك تكافؤ بينهم وبين المؤمنين ممّن كانوا يحامون عن الأعراض والشيوخ والأطفال حيث كانت نهايتهم الشهادة المباركة. إن صور الغدر والحديث عنها تقشعر لها الأبدان، لا تدانيها إلا أحاديث وقعة الحرّة في أيام يزيد بن معاوية

اللّعين، فلقد وصلتنا أخبار تدمى لها القلوب إذ حاول بعض ساكني حيّ العباس أن ينقل جثث القتلى إلى مكان آمن لإجراء مراسم الدفن، فأبادوهم ولم يسمحوا لهم بدفنها، إنهم أوغاد، أنذال، لؤماء، حاقدون، كفرة،.

لم يكن عندهم للحياة حرمة، فيكف يكون لحرمة الموت عندهم اعتبار؟!!

أجل: . . .

خمسة آلاف من الأبرياء عاشوا الإيمان حباً...

ترجموا الحب فعل عطاء.. مع الله والرسل والأنبياء والإمام الحسين.

ترجموا الحب فعل عطاء مع الله والنبي والقرآن. . مع الأرض الطاهرة والأهل والإنسان. .

جرّحوا وجه التراب مواسم خصب، وسنابل قمح. . وبيادر عطاء.

خمسة آلاف، في صفاء الندى، وطهارة الضوء..

أتاهم الهمجيون من غابات الحقد الأسود بمناجل الموت، وحراب الفناء، وأسلحة الدمار.. وقنابل النابالم المحرقة..

فمزقوا الإبتسامة من علىٰ وجوه الأطفال الأبرياء، .

وطعنوا بخناجرهم السامة قلوب الشيوخ والعجزة العامرة بالإيمان.

هؤلاء الفجرة، خافوا من أرحام النساء أن تنبت للمستقبل رجالًا، سلاحهم التقوى والفضيلة فمزقوا الأرحام وقتلوا الأجنة في بطون الأمهات.

ألا ساء ما فعلوا،

هؤلاء الأشرار الذين خافوا من الشيوخ أن تزرع على الصخور مواسم الحكمة،

وبشائر النور،

تهتدي بها الأجيال. . فقتلوا الشيوخ، ودمّروا البيوت. . وكسروا الصخور.

ولكن مهلًا،

فالحياة وعُد شرفٍ للأحرار. .

وقد أعطىٰ الله سبحانه ضمانات للمحرومين والمظلومين، والمعذبين في الأرض...

أعطاهم وعدآ بالنصر والظفر والفلاح...

لأن الأرض في النهاية تقع في أيدي الصالحين شاء الظالمون أم أبـوا لأن الله سبحانه يقول:

﴿ ولقد كتبنا في النابور من بعد اللكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » (١).

- ﴿كتب الله الأغلبن أنا ورسلى ﴾ (٢).
  - ﴿إن جندنا لهم الغالبون﴾(٣).

ودائماً الحق هو المنتصر. . والباطل هو المهزوم في نهاية الشوط. .

بل أحياناً كثيرة نجد أن الباطل لا يتمكن من استكمال شوطه وانطلاقته، فيتعثر في أول الطريق ويسحقه الحق بأقدامه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء؛ الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة؛ الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات؛ الآية: ١٧٣.

والآن:

يا كربلاء..

يا مدينة الحسين. .

يا سيدة المدن في العراق.

غدآ أو بعد غد.

حين يمضى الفجرة وسيتلاشى الظل، وتموت الأشياء في العتمة.

حين ينتصر الشعب ويحقّ الحق. . ويهزم الطغاة بالباطل. .

ستبقين أنتِ يا كربلاء المقدسة . .

يا كبيرة القلب،

يا صغيرة المساحة.

ستبقين أنت نقيةً كحبات الندى. . ودمعات المطر . .

طاهرة كالشمس.

كالضوء، كالنور..

مقدسة كوجه عرش الربّ..

وسيبقى صراخك مشرّعاً في السماء كطفلةٍ جريحة، سقطت من قافلة الأحبة..

وستظلّين الشاهدة على وحشية الغدر الآتي من عصر الكهوف الصليبية،

من عصر محاكم التفتيش.

يا كربلاء..

يا طفلة القرى، وأم المدن العراقية المقدسة. .

سيغنيك الآتون لزيارتك ببيارق النصر. . وأعلام الحرية . .

سينشدك المؤمنون بالحب، والبراءة والطفولة.

آه يا كربلاء..

آه يا طفلة قتلوها، وبقيت خصلات شعرها معقودة ما بين الريح. .

والصخر. والتراب.

سلام عليكِ يا كربلاء.

يا مدينة الطهر والإيمان.

وسلام على ما فيكِ من بشرِ وشجرِ وحجرِ وماء وتراب.

ودمعة حارّة أذرفها وأمزجها بدماء شهدائك الغرّ الميامين.

وإلى أن نلتقي . .

قبلة من الأعماق على جباه أبطالك الصامدين.

وأخيراً، وليس آخراً.. باقات وردٍ وياسمين.... وعذراً.

وإلى هنا، ولا زالت الصور تتلاحم أمام عيني تشكل سحابة رمادية من الحزن والألم والدموع.. فهذه صورة تنزف دما ودمعاً، تحكي مأساة ومعاناة وجراح المدينة المقدسة.. مدينة العلم والفداء.. مدينة النجف الأشرف التي تركها الطغاة غارقة في بركة من الدماء ولكن أبناءها البررة المجاهدين الذين اندفعوا في وجه الطاغية كالإعصار العاتي ما تركوها هكذا إلا بعد أن أوقعوا أكبر هزيمة في صفوف الطاغية، والندين كانوا هناك يحكون قصصاً تجري من مآقيها الدموع، أرجو أن يكون لي شرف، القلم لأسجلها في كتاب مستقل عن المدن البطلة التي قامت بوجه الطغاة:

النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، الكاظمية المشرّفة، وسامراء الطيّبة، وكل من البصرة المجاهدة التي أرسلت رسالة إلى الثوار تحمل عطشها ودموع أطفالها الصغار الذين وقفوا على قارعة الطريق يبحث الواحد منهم عن الرحمة والأمن فلا يجدون لهما أثرآ.

ونفس الشيء يقال في مدن الفرات الأوسط من الحلّة الفيحاء والهندية والديوانية والحمزة والرميثة المدينة، التي أطلقت ثورة العشرين. ومدينة السماوة التي أقضّت عروش الظالمين. وصور. وصور يعجز البيان عن رسمها. ويصمت اللسان عن نقلها لأنها أكبر وأوسع مساحة من مساحة القلم والبيان.



## قصيدة الشيخ حسى قفطان

أوأنَّ داعية الأسى تسجفوني جدنوات وجدد من لضى سجين فتيات فاطم من بني ياسين للدين أوَّلَ عالم التحوين أوَّلَ عالم التحوين أوَّلَ عالم التحوين أوَّلَ عالم في خطوط بطون نقشُ الأراقم في خطوط بطون بنفوسها سلبا قريدر وكمين بنفوسها سلبا قريدر عيون رسمت لَهُ في لوجها المكنون عمد الحديد فَخَرَّ خير طعين عمد الحديد فَخَرَّ خير طعين وسري قومي بل أعزَّ حصوني وسري قومي بل أعزَّ حصوني أسطووسيف حمايتي بيميني شملي وفي ضَنكِ الرُحام يقيني ورواق أخبيتي وباب شووني

هيهات أن تجفو السهاد جفوني العشا أنّى ويوم الطفّ أضرم في العشا يوم أبو الفضل آستفرّت باسَهُ في خيسر أنصار بسراهم ربّهم في خيسر أنصار بسراهم ربّهم متقلداً عَضباً كان فرنده متقلداً عَضباً كان فرنده فتنى مكردسها نواكص وآنثنى ودعت أسرار القضالشهادة ومشى إليه وهامه ضربوه في ومشى إليه السبطينعاه كسعباس كبش كتيبتي وكنانتي ياساعدي في كل معترك به لمن اللوا أعطى ومن هو جامع أمنازل الأقران حامل رايتي

حرب العراق بملتقى صفّين يساحماي إذا العدى نهروني عماه يوم الأسرِمَنْ يحميني لي بالحبال المؤلمات متوني واليوم خابت من رجاك ظنوني تقبيلة بسياطهم ضربوني عارب لاغسل ولاتكفين عين واله بشجائيه مرهون في كرب لاء وهم أعَزُبنين في كرب لاء وهم أعَزُبنين

لكَ موقف بالطف أنسى أهله أولست تسمع زينبا تدعوك من لي أولست تسمع ما تقول سكينة كان الرجابك أن تحل وثاقهم وتجير ني في اليتم مِن ضيم العدى عماه إن أدنولجسم كَ أبتغي عماه من مبلغ أم البنين رسالة من مبلغ أم البنين رسالة لا تسال الركبان عن أبنائها تأتى لأرض الطف تنظر ولذها

## قصيدة الشينح محمد علي اليعقوبي

هوى أودع القلب ما أودعا ولولاكم لم أجب طيعا فقد كذّب القلب فيما آدعا فقد كذّب القلب فيما آدعا ولا اللوم قد خاص لي مسمعا بني الوحي ماكدت أن أجزعا وفل النظبا والقناشرعا أباه الفتى البطل الأنزعا هوت هامهم سُجّد آركعا جموع أبى البغي أن تجمعا وجرعه المموت ما جرعا وجرعه المموت ما جرعا والمنه فلا أوجعا والمنه أله للظبا مرتعا وأوصاله للظبا مرتعا وأوصاله للظبا مرتعا

دعاني فلبّيتُ هُ منْ دعا وما زلتُ أعصى دواعي الغرام إذا القلبُ فيكمْ جوى لايندوبُ بكيتُ على ربعكمْ قاحلًا بكيتُ على ربعكمْ قاحلًا في النومُ خالطً لي ناظراً جزعتُ ولولا الذي قدْ أصابَ غداة أبو الفضل لفّ الصفوف فتى ذكّر القومَ منْ راعَهمْ فتى كفّهِ وحولَ الشريعةِ تحمي الفرات وحولَ الشريعةِ تحمي الفرات وآبَ ولم يسرومن شربةٍ وحولَ الشريعةِ تحمي الفرات فخراً إلى ضفةِ العلقمي في كفّه فما كأنَ أشجى لقلبِ الحسينِ فما كأنَ أشجى لقلبِ الحسينِ فما كأنَ أشجى لقلبِ الحسينِ في طيعة اليمينِ عفيدرَ الجبينِ قسطيعَ اليمينِ عفيدرَ الجبينِ

أفلت وهيهات أن تطلعا ثكلت به مضراً أجمعا وأخرى لفقدك لن تهجعا الظماف آستقت بعدك الأدمعا وأنزلتها الجانب الأمنعا وقد فقد ولدها أجمعا فيُدري الطريد لها الأدمعا فيكري الطريد لها الأدمعا فكيف بمَنْ فقدت أربعا

أبدر العشيد ومن هاسم فقد تك يا ابن أبي واحداً لقد هجعت أعين الشامتين أساقي العطاشي لقد كضها حميت الضعينة من يشرب وإن أنس لا أنس أمَّ البنين تنوح عليهم بوادي البقيع ولم تسلومَنْ فقدت واحداً

### قصيدة الشينح محسن أبو الحب

إذا كانَ ساقي الحوض في الحشرِ حيدرٌ على أنَّ ساقي الحوض في الحشرِ قلبُهُ وقفتُ على ماءِ الفراتِ ولم أزلُ عسلامَكَ تجري لا جريتَ لواردٍ أمان شفتُ أكبادُ آل محمدٍ أمان شفتُ أكبادُ آل محمدٍ من الحقِّ أن تذوي غصونُ كَ ذبّلاً فقالَ آستمعُ للقول إن كنتَ سامعاً الإإنَّ ذا دمعي الذي أنستَ ناظرٌ برغمي أرى مائي يلدُّ سواهمُ برغمي أرى مائي يلدُّ سواهمُ جزى اللَّهُ عنهمْ في المواساةِ عمَّهمْ

فساقي عُطاشىٰ كسربلاءِ أبوالفضل مسريءُ وهذا بالسظما قلبُ هُ يَعلي أقسولُ له والقسولُ يُحسنهُ مشلي وأدركتَ يوماً بعض عارِكَ بالغسل لهيبا ولا أبتلت بعَلَ ولا نهل أسى وحياءً من شفاههُم الندبل وكن قابلاً عنري ولا تُكثرنُ عندلي غداة جعلتُ النوحَ بعدَهمُ شغلي عبوهمُ صَرعیٰ علی عبطش حولي أبا الفضل خيراً لوشهدتَ أبا الفضل خيراً لوشهدتَ أبا الفضل

(\*) الشيخ محسن أبو الحب الكبير أشهر خطيب في كربـلاء ولد سنة ١٢٣٥ هـ وتوفي سنة ١٢٣٥ هـ وترفي سنة ١٣٠٥ هـ وترجمه السيد الأمين في الأعيان وشبَّر في أدب الطف ج ٨ ص ٥٤ ومن قصيدة له البيت الشهير الذي يتردد على الألسن:

إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خليسي والقصيدة كما ذكرها السيد سلمان آل طعمة في تراث كربلاء:

عليٌ فلمْ يحتجْ شباهُ إلى الصقلِ تسمَّىٰ شمالًا وهي جامعة الشملِ على الهول أمرٌ لا يُحيطُ به عقلي أم العرشُ غالَتْهُ المقاديرُ بالثلُ فقدتُ فلا درعي لديَّ ولا نصلي

لقد كسانَ سيف صساغَهُ بيمينهِ يسمينهِ يسمين أبيمناك القطيعة والتي بصبركَ دونَ آبنِ النبيِّ بكربلا ووافاك لا يدري أفقد لُكَ راعَهُ أخي كنتَ لي درعاً ونصلاً كلاهما

ماكان لومك بالهوى يغريني الا بقتلي فاصعدي وذريني الا بقتلي يا سيوف خذيني الا بقتلي يا سيوف خذيني منه وهذا بالمراح وتيني ولا تبعته يسرتي ويميني يا رب أنت وليها من دوني يا رب أنت وليها من دوني ني فاعلاً شيئاً وأنت معيني قربته كلا ولا ذي النون ما بين منحود وبين طعين ما بين منحود وبين طعين تهدى لرجس في اليضلال مبين جهلوا مقامي بعدما عرفوني

إن كسنت عاتبة علي دعيني أعسطيت ربي موثقاً لاينتهي إن كان دين محمدلم يستقم هذا دمي فلتروصادية الطبا هذا الذي ملكت يميني حبسه خدها إليك هدية ترضى بها أنفقت نفسي في رضاك ولاأرا ماكان قربان الخليل نظيرما هذي رجالي في رضاك ذبائح رأسي وأروس أسرتي مع نسوتي وإليك أشكو خالقي من عصبة

### قصيدة الشينح حسوى الملي

ماذاق طرفُك يوماطيّب الوسنِ السلتَ قلبك دمعاكالحياالهينِ وراحَ يبطوي فيافي الأرض بالبُدُنِ وراحَ يبطوي فيافي الأرض بالبُدُنِ رفقاً بقلبِ محبّ ناحل البدن واشر ولكنَّ دمع العين يفضحني عنك البكاء على الأطلال والدمنِ آل النبيّ ونُح في السرّوالعكن حسن أبي حسن وفيه أحدق أهل الشركِ والأحن وفيه أحدق أهل الشركِ والأحن بدورَ تمّ بدت في الحالك الدُجنِ فسوق الصعيد سليباً عافر البدن ويامعيني وياكمهفي ومؤتمني

لوكنت تعلمُ ما في القلبِ من شجنِ ولورأيت غداة البينِ وقفتنا ناديتُ مَنْ طوّ الحادي بضعنهمُ ياراحلينَ بصبري والفؤادِ معا أخفيْ محبَّ تكمْ كي لاينمَّ بنا دعْ عنكَ ياسعدُ ذكرَ الغانياتِ ودعْ وآسمعْ بخطبٍ جرى في كربلاء على يومٌ به المصطفىٰ باتت حشاشتُهُ يونو إلى الصَحبِ فوق التربِ تحسبُها يرنو إلى الصَحبِ فوق التربِ تحسبُها لهفي له منذرأي العباسَ منجدلاً يادي بصوتِ يذيبُ الصخريا عضُدي نادي بصوتِ يذيبُ الصخريا عضُدي

وكنتَ لي جُندةً من أمنع الجننِ نحوي بثاراتِ يوم الفتح تطلبني قاسيتُ سُرّتُ ذوو الأحقادِ والضغنِ أُقلِّبُ السطرفَ لاحام فيسعدني

عباسُ قدْكنتَ لي عضباً أصولُ به عباسُ هذي جيوشُ الكفرِ قدْ زحفتْ كسرتَ ظهري وقلّتْ حيلتي وبما بقيتُ بعدكَ بينَ القومِ منفرداً

#### قصيدة الماج محمد رضا الازرك

أوماأتاك حديث وقعية كربيلا يبوم أبوالفضل آستجارَبه الهدى والبيض فسوق البيض تحسب وقعها فيحمى عرينته ودمدم دونها من باسل يلقى الكتيبة باسما وأشم لا يحتل دارَ هضيمة وأسم لا يحتل دارَ هضيمة أنه أولم تكن تدري قريش أنه وسأى الكرام فلا ترى من أمة وشأى الكرام فلا ترى من أمة هو ذاك مؤلها يبرى وزعيمها

أنّى وقد بلغ السماء قتامُها والشمسُ من كدر العجاج لِشامها زجلَ الرعود إذا اكفهرَّ غمامُها ويذبُ من دونِ الشَّرىٰ ضرغامُها(١) والشوسُ يرشعُ بالمنية هامُها والشوسُ يرشعُ بالمنية هامُها أويستقلَّ على النجوم رغامُها طلاعُ كلِّ ثنية مِقدامها فاعصوصبتْ فرقاً تمورُ شئامها للفخر إلا ابنُ الوصيِّ إمامُها للوجلُ حادثُها ولدَّ خصامها

<sup>(\*)</sup> الشيخ محمد رضا الأزري هو أخ الشيخ كاظم صاحب الهائية التي يتمنى الشيخ صاحب المجواهر أن تكون في سجل أعماله ويكون الجواهر مكانها في سجل الأزري. ولد شاعر نا في بغداد سنة ١١٦٢ هـ وتسوفي فيها سنة ١٢٤٠ ـ هـ وكان شاعر آ عبقريا أهم أشعاره في أهل البيت له ديوان يشتمل على ألف وخمسما ثنة بيت من الشعر. (من لا يحضره الخطيب ٢٩٧).

لسونساص مسوكبها وزاغ قسوامها من عـزمـه فترلـزلت أعـلامُها قسد كاديلحق بالسحاب ضرامها حلبات عادية يصل لجامها من فسوق قسائم سيفسه قسمقسامُها وحشىٰ آبن فاطمةٍ يشبُّ ضرامها سيوداء قيدميلا الفضاأرزامها كالأيم يقذف بالشواظ سمامها ويدأ القضالم ينتقض إبرامها إنَّ المنايالا تطيشُ سهامُها أفق الهداية فآستشاط ظلامها بفتيّ له الأشراف طاطاً هامها عنه العجاجة يكفهر قتامها بيض الصفاح ونُكستْ أعلامُها. من شاهقى علياءَ عزَّ مرامها: اليومَ بسانَ عن اليمين حُسامها وتسهدت أخرى فعز منامها غودرت وانشالت عليك لشامها أودكدكت فوق الربي أعلامها بك لاحق أمراً قضي علامها

وأشتدها يأسا وأرجحها حجسا من مقدم ضرب الجبال بمثلها ولكم لم من غضبة مضريّة ثمَّ أنب عي نحب الفرات ودونه أ فهنالكم ملك الشريعة وأتكي فأبث نقيبتك الزكية ريها حتى إذا وافى المخيّم جلجلت ومند استبطال إليهم مستطلعا حسمتْ يديهِ يدُ القضاءِ بمبرم وآعتساقه شسرك الردى دون الشسرى الله أكبر أيُّ بدرٍ خرَّ مِنْ فمنَ المعزى السبطَ سبطَ محمد تسالله لا أنسيل آيسنَ فساطهمَ إذْ جسلا من بعد أنْ حطمَ الوشيع وثُلَّمتْ وافئي بيه نحوالمخيم حاملا وهوي عليه ماهناك قائلا اليسومَ نسامتُ أعينُ بسكَ لسم تسنمُ أشقيقَ روحي هيلْ تسراكَ علمتَ إذْ إنْ خلتُ أطبقتِ السماءُ على الشري لكن أهان الخطب عندي أنني

الشرى: مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل فيقال هو كأسد الشرى والضرغام الأسد.

## رثاء في أبي الفضل العباس عليه السلام

حتى إذا اشتبك النزال وصرحت

صيد السرجال بما تكن وتكتم وقع العنذاب على جيوش أمية

من باسل هدو في الوقائع معلم ما راعهم إلا تقحم ضيغم

غيران يعجم لفظه ويدمدم عبست وجوه القوم خوف الموت

والعباس فيهم ضاحك متبسم

قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط

يمحصد في المرؤوس ويمحطم

وثنىٰ أبو الفضل الفوارس نكصاً فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا

صبغ الخيول برمحه حتى غدا
سيًان أشقر لونها والأدهم
ما شدّ غضباناً على ملمومة
إلاّ وحلّ بها البلاء المبرم
بطل تورث من أبيه شجاعة
فيهاأنوف بني الضلالة ترغم

## شمحر في أبي الفضل عليه السلام

عسرف المسواعظ لاتفيد بمعشر

صمواعن النبأ تاعظيم كماعموا

حامي الضغينة أين منه ربيعة

أم أين من عليا أبي مكرم

في كفه اليسرى السقاء يتقله

وبكفه اليمنى الحسام المخلم

وهموى بمجنب العملقمي فليستمه

للشاربيين به يداف العلقم

فمشئ لمصرعه الحسين وطرفه

بين الخيام وبينة متقسم

ألفاه محجوب البجمال كأنه

بدر بمنحطم الوشيج ملشم

فأكب منحنيا عليه ودمعه

صبيغ البسيط كأنسما هو عندم

نادي وقد ملأ البوادي صيحة

صم الصخور لهولها تتألم

أأخي يهنيك النعبيم ولم أخل أرزى وأنت منعم

أأخي من يحمي بنات محمد

إن صرن يسترحمن من لا يسرحم

ما خلت بعدك أن تشل سواعدي

وتكف باصرتي وظهري يقسم

لمسواك يملطم بمالأكف وهذه

بيض الطبالك في جبيني تلطم

ما بين مصرعك الفظيع ومصرعي

إلاً كما أدعوك قبيل وتنعم

هذا حسامك من ينب به العدى

ولواك هذا من به يتقدم

هـوّنت يـا ابن أبي مصارع فتيـتي

والبجرح يسكنه المذي هو آلم

يا مالكاً صدر الشريعة إننى

لقليل عمري في بكاك متمم

#### شعر في ابي الفضل

أبوه حيدرة من قبل علمه
ضرب الشجاعة مذ شبت معاطفه
إن لم يرده معنى في شجاعته
على أبيه فقد زادت مواقفه
فموقف الطف لا بدر ولا أحد
ولا حنين إذا عدت تناصفه
سل الشريعة عنه يوم خاض بها
هل ذاق للماء طعماً وهو غارفه
رمى المعين بنهر من أنامله
وصدعنه وما بلت مراشفه



# من قصيدة في ابي الفضل العباس عليه السلام

نماه الكرامُ الصيدُ من آل ِ هاشم وهم خيرُ حلق الله في الفرع والأصل وهم في سماء الحُسنِ أقمارُ تُمُّها وذا قمرُ الأقمارِ معنى على شكل ِ

تفوقُ يبدأهُ وابسلَ القبطر في النبدي وأين لسدى جبدواهُ منهمِسرُ السوبسلِ

يراه أباةُ الضيم أُمنولةً لهم فقدكان لا يُغضي على الضيم والذُّلِّ

شهجاعٌ كميٌّ باسلٌ فارسٌ فتى ويفعلُ بالأبطال كالأسدِ بالتُّعل فوالدُّهُ الكرَّارُ والعَمُّ جعفرٌ ومثلهما العبّاسُ في القول والفعل في القول والفعل

مكسارمُ له فسوقَ البيسانِ بيسانُها وكُلُّ الذي قد قِيلَ جسزةٌ من الكُلِّ

# أبَسى أن يذوقَ الماء والسبط ظامىء وأطفاله عطشي إلى العَلِّ والسُّهل

مع التحية عبد العزيز العندليب محرم الحرام ١٤١١ هـ

وهذه قصيدة للشاعر الكبير الأستاذ عبد العزيز العندليب قالها في رثاء أبى الفضل العباس عبينه :

وهي قصيدة مؤثرة لأنها تتحدث عن لسان الحسين ـ المناه ـ حين وقف على مصرع أحيه أبي الفضل.

\* \* \*

لطميَّة في أبي الفضل العباس سِنك : -

يا ساقِيَ الظَّمَاءِ أخي يَا أبا الفضلْ...

\* \* \*

يا حافظ الوداد قد قطع الأعادي يَديْكَ عن شِقاءِ أخي يَا أبا الفضلْ...

\* \* \*

يا بَـطَلَ الـطفوفِ وهـازِمَ الـصـفوفِ وقـاصِمَ الأعـداءِ أخي يا أبا الفضلُ...

\* \* \*

يا قدمر العشيرة ونافِذَ البصيرة ذا البدنان والوفاء أخي يا أبا الفضلُ...

\* \* \*

يا فارسَ الفُرسَانِ وهَازِمَا الأقرانِ بساحةِ الهيجاءِ أخي يا أبا الفضلْ...

\* \* \*

قد كنت نور عيني يا ناصر الحسين بالصدق والصفاء أخى يا أبا الفضل ...

\* \* \*

لقد كسرت ظهري بفَقدِك الأَمَرُ فالكُلُّ في عزاءِ أخي يا أَبا الفضلْ...

\* \* \*

واأَسَفَي عَلَيكا إذ قطعوا يَدينكا بالغَدر والجَفَاء أخي يا أبا الفضلْ...

\* \* \*

يا بَطَلَ الأبطالِ وواحدَ الرجالِ يا أبا الفضلْ...

\* \* \*

أبقيتني وحيداً يا من غدا شهيداً ظما بِقُربِ الماءِ أخي يا أبا الفضل...

عبد العزيز العندليب الكويت / ١٤٠٩ هجري



### زيارة الحباس عليه السلام

وفي زيارة أبي الفضل العباس المنظير مناصفاته واضحة كالشمس يقول في الزيارة: أشهد أنك لم تهن ولم تنكُل لأن العقيدة القوية الصلبة هي ضد الوهن والذل والنكال. ولذلك كانت شخصية أبي الفضل العباس، انعكاساً للحق، والعدالة والحرية، بصدق وإخلاص وإيمان.

كما أنه ورد في الزيارة: «لعن الله أمة استحلت منك المحارم، وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. \_» وحرمة الإسلام لا تنتهك بقتل أي مسلم مهما كان عظيماً، ومهما كان أنحره في الإسلام مشكوراً \_ وإنما تنتهك الحرمة بقتل العالم لأن العالم إذا مات ثلم في الدين ثلمة لا يسدها شيء. وأبو الفضل العباس كان من كبار العلماء في الإسلام، من الذين تخرجوا من جامعة الإمام على \_ عليه .

أصل الفكرة أن الريارة ـ زيارة الحسين وأهل البيت مليكم ـ تحفظ الجانب الإنساني في الإنسان وتعمق الإيمان في قلبه . . فمثلاً ، حين يعطل الإنسان وظائف أعضائه: قلبه . . بصره . . سمعه فإنه يكون أقل منزلة من البهائم: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً الخ . . » ولأنهم لم يفكروا بعقولهم ، ولم يسمعوا بآذانهم ، ولم يبصروا بأعينهم ، فكانت نتيجة عملهم هذا أنهم في

النار خالدون ـ ومعنى الآية واضح أي أنهم لم يفكروا في المستقبل، ولم يفكروا بما ستؤدي هذه الأعمال الخ . . ثم لم يصغوا أسماعهم أي أنهم لم ينتفعوا بالنصائح . . ولم يبصروا سوء العاقبة ، أو لم يبصروا بما وقع على غيرهم من البلاء ، بالإضافة إلى أنهم لم ينتفعوا بأسماعهم . كما قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير .

أقول: لأن هذا هو السبب في دمارهم وتمزقهم. .

فإذا عرفنا السبب، أدركنا كم هي زيارة الحسين عميقة التربية وعظيمة المنفعة للناس وكيف تربيهم هذه الزيارة وتجعلهم في جادة السعادة.

ففي الزيارة نقرأ العبارة التالية:

«لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي، وسمعي وبصري».

ولاحظوا الدقة في التعبير، فهذه هي منافذ العلم، وطرق الـوعي، والرشد. والإيمان.

وحين تنغلق فإنه يستحيل على الإنسان أن يرى نور الحق، وضياء الإيمان.

ولذلك نجد قوم نوح حين أغلقوها، أدى إغلاقها إلى هجوم الطوفان عليهم.

في حين نجد في زيارة الحسين، التركيز على فتح هذه القنوات، والتركيز على أن تكون مفتوحة، ومهيأة دائماً للتلقي، أي أنها تتلقى المعين وتصبه في هذه الأرض الطيبة والتي هي نفس المؤمن الخ.

ومن هذا المنطلق كانت زيارة أبي الفضل العباس ـ ملك ـ مهمة ومرغوبة بحد ذاتها لأنها مدرسة كبيرة في التربية والجهاد والحرية.

وتعالوا معي لنقرأ زيارة أبي الفضل العباس كما جاءت في مفاتيح الجنان بخشوع وإيمان ووعي.



# في زيارة العباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام

روى الشيخ الأجلّ جعفر بن قولويه القمّي بسند معتبر عن أبي حمزة الشمالي عن الصادق بين قال: إذا أردت زيارة قبر العبّاس بن عليّ وهو على شط الفرات بحذاءِ الحائر فقف على باب السقيفة (الروضة) وقُلْ:

سَلامُ اللَّه وَسَلامُ مَلا يُكَتِهِ المُقرَّبِينَ وَأَنْبِيا يُهِ المُوْسَلِينَ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَجَمِيعِ الشَّهِدَاءِ وَالصِّدِيقِينَ وَالزَّاكِياتُ الطَّيِّباتُ فِيما تَغْتَدِي وَتَرُوحُ عَلَيْكَ يَا بِن أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالوَفَاءِ وَالنَّعِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ المُرْسَلِ وَالسَّبْطِ المُنْتَجَبِ وَالدَّلِيلِ العٰالِمِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ المُوسَلِ وَالسَّبْطِ المُنْتَجَبِ وَالدَّلِيلِ العٰالِمِ النَّبِيلِ العٰالِمِ وَالسَّبْطِ المُنْتَجَبِ وَالدَّلِيلِ العٰالِمِ النَّالِيلِ العٰالِمِ وَالسَّبْطِ المُنْتَجَبِ وَالدَّلِيلِ العٰالِمِ المُؤْمِنِينَ وَعَنِ المُمنَّلُ وَالْمَظُلُومِ المُهُتَضَمِ فَجَزَاكَ اللَّه عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ الجَزَاءِ بِمَا المُؤْمِنِينَ وَعَنِ الدَّمَنِ () وَالْمُحَسِيْنِ صَلَواتُ اللَّه عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ الجَزَاءِ بِمَا المُؤْمِنِينَ وَعَنِ الدَّمَنِ اللَّه مَنْ قَتَلَكَ وَلَعَنَ اللَّه مَنْ صَالَالَهُ مَنْ وَالْمَعْنَ اللَّه مَنْ اللَّه مَنْ عَلَا اللَّهِ مَنْ عَلَكَ وَاسْتَخَفِّ بِحُرْمَتِكَ وَلَعَنَ اللَّه مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُاءِ الْفُرْاتِ جَهِلَ مَنْ اللَّه مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى وَالْمَوْمَ وَأَنَّ اللَّه مُنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّه مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ وَالْمَاتِ وَالْمَالِمَةُ وَالْمُ لَكُمْ وَالْمِعَ وَأَنَا لَكُمْ تُابِعُ وَنُصْرَتِي لَكُمْ اللَّهِ وَالْمِالِي اللَّهُ مُنْ وَالْمَا لَكُمْ تُابِعُ وَنُصْرَتِي لَكُمْ وَالِعَ وَأَنَا لَكُمْ تَابِعُ وَنُصْرَتِي لَكُمْ وَالْمِنَ وَالْمِلَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَافِدا إِلَيْكُمْ وَقَلْبِي مُسَلِّمٌ لَكُمْ وَتَابِعٌ وَأَنَا لَكُمْ تَابِعُ وَنُصْرَتِي لَكُمْ وَالْمِدَ إِلَيْكُمْ وَقُلْمِي وَالْمُومِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مَا وَعَدَكُمْ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدَكُمْ وَتُلْكِ وَلَكُمْ وَالْمَالِمِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِولَةُ اللَّهُ مُنْ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ مَا وَعَدَكُمْ وَالْمَالَ وَالْمَالَالَهُ مَنْ وَالْمَالِمِ اللَّهُ مَا وَعَدَلُهُ مَا وَعَلَيْمِ اللَّهُ مَا وَعَلَيْمِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِقِينَ الللَّهُ مَا

<sup>(</sup>١) وفي مصباح الشيخ: وَعَنْ فَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.

مُعَدَّةٌ حَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّكُمْ إِنِّي بِكُمْ وَيَإِيْابِكُمْ (١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَتَلَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ قَتَلَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ بِالأَيْدِي وَالأَلْسُنِ.

ثم ادخل فانكبّ على القبر وقل: السّلامُ عَلَيْكَ أَيُهُا الْعَبُدُ الصّالِحُ وَالْمُطِيعُ للّه ولرسوله وَلأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ صَلّى اللّه عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضُوانُهُ وَعَلَىٰ رُوحِكَ وَسَدَيْكَ أَشْهَدُ وَأَشْهِدُ اللّه أَنّىكَ مَضَيْتَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ بِهِ البَدْرِيّونَ وَالمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله المُناصِحُونَ لَه فِي جِهادِ أَعْدَائِهِ المُبَالِغُونَ فِي نَصْرَةِ أَوْلِيائِهِ الدَّبُونَ عَنْ أَجِبَّائِهِ فَجَزَاكَ اللّه أَفْضَلَ الجَزاءِ وَأَكْثَرَ الجَزاءِ وَأَوْفَى جَزاءِ أَحدٍ مِمْنْ وَفَىٰ بِبَيْعَتِهِ وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَأَطْاعَ وَأَوْفَرَ الجَزاءِ وَأَوْفَى جَزاءِ أَحدٍ مِمْنْ وَفَىٰ بِبَيْعَتِهِ وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَأَطْاعَ وَأَوْفَرَ الجَزاءِ وَأَوْفَى جَزاءِ أَحدٍ مِمْنْ وَفَىٰ بِبَيْعَتِهِ وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَأَطْاعَ وَلَاهَ أَمْرِهِ أَشْهِدُ أَنْكَ قَدْ بِالغَيْتَ فِي النّصِيحَةِ وَأَعْطَيْتَ غَلِيقَ المَجْهُودِ فَبَعَثَكَ وَلَاهَ أَمْرِهِ أَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ بِالغَيْتَ فِي النّصِيحَةِ وَأَعْطَلاكَ مِنْ جِنانِهِ وَالسّعَدَةِ وَأَعْطَلاكَ مِن جِنانِهِ أَنْ السّعَدَةِ وَأَعْطِلاكَ مَنْ جِنانِهِ وَلَامِ فِي الشّهَدُ أَنْكَ لَمْ تَهِنْ وَلَمْ وَلَامِ وَالْعَلَيْقِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَهُ اللّهُ مِنْ المُسْتِعِينَ وَالْمَاقِينَ وَمُتَعِمَ اللّه بَيْنَا وَيُشِكَ وَبَيْنَ وَبِيْنَ وَلَوْلِهِ فِي مَناذِلِ المُخْبِينَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ اللّهِ وَلَا السّعَدِ فَى المُعْدِينَ وَمُقَالِهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى الشّهِدِ فَى المُعْدِينَ وَمُقَلِلهُ اللهِ المُعْبِينَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ اللهِ المُنافِ عَلَى الشّهِدِ فَى المُعْتِونَ وَمُ المُعْبَعِينَ وَلَهُ السّعَدِينَ وَمُ المُعْلِي اللهُ الشّيع في التهذيب.

ثم ادخل فانكب على القبر وقل وأنت مستقبل القبلة: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا العَبْدُ الصَّالِحُ. واعلم أيضاً أنَّ إلى هنا تنتهي زيارة العبّاس على الرواية السَّلْدُ الصَّالِحُ. واعلم أيضاً أنَّ إلى هنا تنتهي زيارة العبّاس على الرواية السالفة ولكن السيّد ابن طاووس والشيخ المفيد وغيرهما ذيّلوها قائلين: ثم

<sup>(</sup>١) وبآبائكم.

<sup>(</sup>٢) في العالمين.

انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين ثم صلّ بعدهما ما بـدا لك وادع الله كثيراً وقل عقيب الركعات:

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَلا تَدَعْ لِي فِي هَـذَا المَكْانِ المُكَانِ المُكَرَّمِ وَالمَشْهَدِ المُعَظَّمِ ذَنْبَا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلا مَرَضا إِلَّا شَفْيْتَهُ وَلا عَيْبًا إِلَّا سَتَرْتَهُ وَلا رِزْقا إِلَّا بَسَطْتَهُ وَلا خَوْفا إِلَّا آمَنْتُهُ وَلا شَمْلاً إِلَّا جَمَعْتَهُ وَلا غَائِبًا إِلاَّ حَفِظْتَهُ وَأَدْنَيْتَهُ وَلا خَاجَةً مِنْ حَوْائِجِ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ لَكَ جَمَعْتَهُ وَلا خَاجَةً مِنْ حَوْائِجِ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ لَكَ فِيها رَضَى وَلِي فِيها صَلاحٌ إِلاَّ قَضَيْتُها يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثم عُـدُ إلى الضريح فقف عند الرجلين وقل: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ سَيِّدِ الوَصِيِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ سَيِّدِ الوَصِيِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أَوِّلِ القَوْمِ إسلاماً وَأَقْدَمِهِمْ إيمانا وَأَقْوَمِهِمْ بِدِينِ اللَّه وَأَحْوَطِهِمْ عَلَيْ الْإِسْلامِ أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ للَّه وَلرَسُولِهِ وَلاَخِيكَ فَنِعْمَ الأَخُ المُواسِي عَلَىٰ الله أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّه أُمَّةً طَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّه أُمَّةً السَتَحَلَّتُ مِنْكَ المَّحٰورِمَ وَانْتَهَكَتْ حُرْمَةَ الْإسلامِ فَنِعْمَ الصَّابِرُ الْمُجَاهِدُ المُحامِي النَّاصِرُ وَالأَخُ الدَّافِعُ عَنْ أَخِيهِ المُجِيبُ إلَىٰ طاعَةِ رَبِّهِ الرَّاغِبُ فِيما زَهِدَ فِيهِ غَيْرُهُ وَالأَخُ الدَّافِعُ عَنْ أَخِيهِ المُجِيبُ إلَىٰ طاعَةِ رَبِّهِ الرَّاغِبُ فِيما زَهِدَ فِيهِ غَيْرُهُ وَاللَّهُمْ إلَيْ وَالنَّنَاءِ الجَمِيلِ وَالنَّاعِلَ وَالْحَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ عَنْ أَلْكُولِ وَالنَّاءِ الجَمِيلِ وَالْحَقِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ إلَيْكَ فِي جَنَاتِ مِنْ النَّوْابِ الجَزِيلِ وَالنَّاءِ الجَمِيلِ وَالْحَقِكَ اللَّه (١) بِدَرَجَةِ آبائِكَ فِي جناتِ مِنَ النَّوابِ الجَزِيلِ وَالنَّا الْمَحْدِيلِ وَالنَّاكِ وَلَيْكِ وَعْبَا لِيَعْمَ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُمْ إلَيْكَ وَعَيْتِي بِهِمْ طَيَّبِهِمْ طَيَّبَةً فِي ثُوالِكَ وَحَيَاتِي بِهِمْ طَيَّاتُ وَذِي وَيَعْلَ المَّعْفِرَةِ وَعَيْلِي وَالْكَ وَحَيَاتِي بِهِمْ طَيِسَةً وَحَيَاتِي بِهِمْ طَيَّةً وَحَيَاتِي بِهِمْ طَيَّلَةً وَمَا المَعْفِرَةِ وَالْمَالُكُوبِ وَسَتْرَ العُيُوبِ وَمَشْرَ العُيُولِ وَكَشَفَ الكُرُوبِ وَسَتْرَ العُيُوبِ وَكَشْفَ الكُرُوبِ وَسَتْرَ العُيُوبِ وَكَشْفَ الكُرُوبِ وَسَتْرَ العُيُوبِ وَكَشْفَ الكُرُوبِ وَسُلُولَ المَنْ اللَّهُ المَعْفِرَةِ.

فإذا أردت وداعه فأدن من القبر الشريف وودَّعْهُ بما ورد في رواية أبي

<sup>(</sup>١) فألْحَقَكَ الله.

حمزة الثمالي وذكره العلماء أيضاً: أَسْتَوْدِعُكَ اللَّه وَأَسْتَرْعِيكَ وَأَقْرَأ عَلَيْكَ السَّلامَ آمنًا باللَّه وَبرَسُولِهِ وَبكِتَابِهِ وَبِمَا جُاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ فَاكْتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي قَبْرَ ابْنِ أَخِي رَسُولِكَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَـداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَاحْشُـرْنِي مَعَهُ وَمَـعَ آبائِـهِ فِي الجِنانِ وَعَرُّفْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِكَ وَأَوْلِيَائِكَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَوَفَّنِي عَلَىٰ الإيمانِ بِكَ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ وَالولايَةِ لِعَلِيٌّ بْن أَبِي طْمَالِبِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَاإِنِّي قَدُ رَضِيْتُ يا رَبِّي بِذَلِكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ. ثم ادع لنفسك ولأبويك وللمؤمنين والمسلمين واختمر من الدعماء ما شئت أقمول: في رواية عن السجّاد صلوات الله وسلامه عليه قال: رحم الله العبّاس، فلقد آثر وفدى أخاه بنفسه حتّى قطعت يداه فأبدله الله عزّ وجلّ بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب عليهما السلام وإن للعبّاس عليه عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. وروي أنّ العبّاس علينه استشهد وله من العمر أربع وثلاثـون سنة، وأنَّ أُمَّه أُمَّ البنين كانت تخرج لرثاء العبَّاس عَلَيْكُ، وإخـوته إلى البقيع فتبكي وتندب فتُبْكي كل من يمرّ بها ولا يستغرب البكاء من الموالي فقد كانت أمّ البنين تُبْكي مروان بن الحكم إذا مر بها وشاهد شجوها وهو أكبر المعادين لآل بيت المرسول مُثَلِث . ومن قـول أمّ البنين في رثاء أبي الفضـل العبّـاس وسائر أبنائها:

يَّا مَنْ رَأَى العبَّاسِ كَرَّعلى جَمَاهِيرِ النَّقد وَوَرَاهُ مِنْ أَبْنَاءِ حَيْدَرَكُلِّ لَيْثِ ذِي لَبَد أُنْبِثُ أَنَّ ابْنِي أُصِيبَ بِرَاسِهِ مَقْطُوعَ يَد وَيْلِي عَلَىٰ شِبْلِي أَمَالَ بِرَأْسِهِ ضَرْبُ الْعَمَد لَوْ كَانَ سَيْفُكَ فِي يَدَيْكَ لَمَا دَنَا مِنْهُ أَحَد

ولهاأيضاً:

لَا تَسَدُّعُ وَنِّي وَيسَكُ أُمَّ الْبَنِسِينَ تُسَذَّكُ رِيسِنِي بِسَلْيُ وثِ الْعَرِيسِن

ك انَتْ بَنُونَ لِي أَدْعَى بِهِم قَالْيَوْمَ أَصْبَحْتُ وَلاَمِنْ بَنِين أَرْبَعَةٌ مِثْلُ نُسُودِ السِرُّبَى قَدْ وَاصَلُوا المَوْتَ بِقَطْعِ الْوَتِين وَ الْمَارِعَ الْمَوْتِ بِقَطْعِ الْوَتِين وَ الْمَارِعَ الْمَوْتِ بِقَطْعِ الْوَتِين وَ الْمَارِعِ الْمَوْتِ بِقَطْعِ الْوَتِين وَ الْمَارِعِ الْمَوْتِ بِقَطْعِ الْمَوْتِ بِقَطْعِ الْوَتِين وَ الْمَارُوا الْمَارِي الْمَارُوا الْمَارُوا الْمَارِي أَكُمُ الْمُحْبَرُوا الْمَالُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمِلْمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ



## فهرس الكتاب

| ٧  | حينما يكون الإيمان عميقاً:                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
|    | أبوالفضل إيمان عميق ورؤية واضحة                                       |
| 10 | العقيدة ركيزة ثابتة في حياة العباس العقيدة ركيزة ثابتة في حياة العباس |
| 24 | عشعزيزاً أومت وأنت حر                                                 |
| ۲٥ | التزكية في مناهج الأنبياء                                             |
| ٣٣ | العباس بن علي: ولادة حضارية                                           |
| ٤١ | أم البنين المرأة الصالحة                                              |
| ٥٤ | جددحياتك في رحلة العلم                                                |
| ٤٧ | إذاظهرت البدع: فكرة بين المناهرت البدع: فكرة المناهرت البدع:          |
| ٥٣ | أبوالفضل لعباس بطل العم والجهاد                                       |
| ٥٧ | التواضع سمة بارزة في العالم التواضع سمة بارزة في العالم               |
| 17 | الشجاعة والفداء                                                       |
| ٦٣ | يده قبّلها أهل العصمة                                                 |
| 70 | إشرب الماءواذكر عطش الحسين(١) الماءواذكر عطش الحسين                   |
| ٦٧ | ُ إشرب الماءواذكرعطش الحسين(٢)                                        |
| ۷٥ | كونواللظالم خصماً وللمظلوم عوناً كونواللظالم خصماً وللمظلوم عوناً     |

| ٧٩    | العباس ينطلق من المبادىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٣    | باب الحواثج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٥    | التقوى شرط الظفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٧    | من سيرة أبي الفضل العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۳    | أمثلة وشواهد أمثلة وشواهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹٩    | بين المؤمن والكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1   | عندمايصبح الحزن جميلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | أناقتيل العبرة أناقتيل العبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177   | لابدللشهيدمن بواك الله يدمن بواك المستعمل |
|       | مصارع الشهداء: مقتل العباس وإخوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | هكذايفكرشبابنا هكذايفكرشبابنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100   | من يعظم شعائر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳۱   | كربلاءالمدينة المنكوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷۳   | قصيدة الشيخ حسن قفطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140 . | قصيدة الشيخ محمد اليعقوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۷   | قصيدة الشيخ محسن أبو الحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۹   | قصيدة الشيخ حسون الحلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۱ . | قصيدة الحاج محمد رضا الأزري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٨٣ . | رثاء في أبي الفضل العباس (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۵   | شعر في أبي الفضل (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | قصيدة عبد العزيز العندليب قصيدة عبد العزيز العندليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197   | في زيارة العباس بن على بن أبير طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |











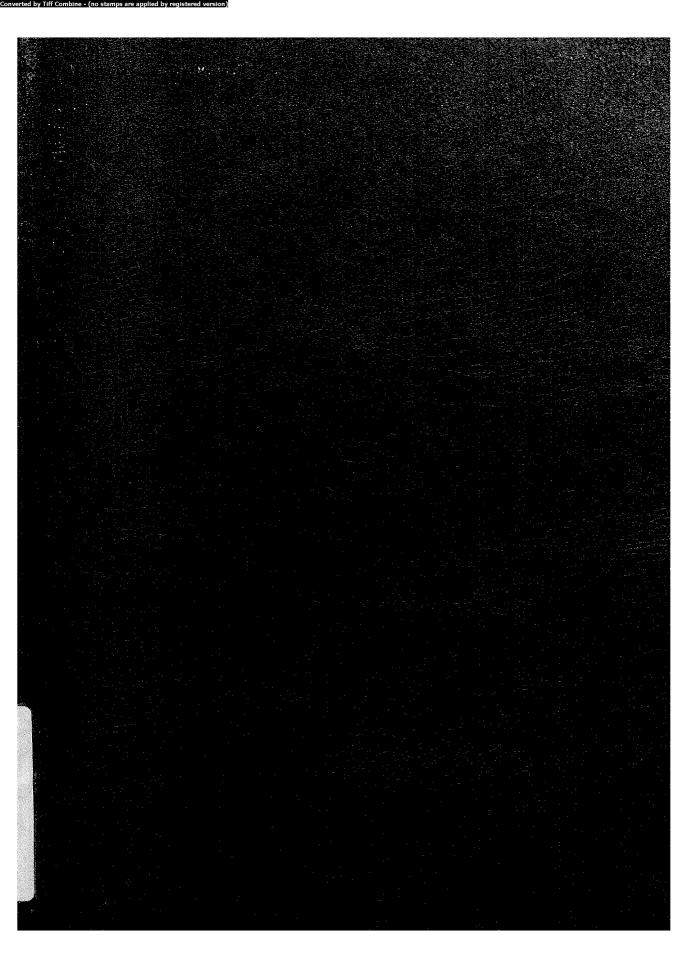